

## oswarat.com

للإمام

الحسن بن شجاع بن محمد الحسن التوني

دراسة وتحقيق

محمد صفاء طم حمودي





رَفْعُ عِب (لرَّحِمْ الْهُجَّنِيِّ عِب (لرَّحِمْ الْهُجَنِّيِّ (سِلِنَهُ (الْفِرْ) (الْفِرُووكِيِيِّ www.moswarat.com

المفيدة في المفيدة في المفيدة المفيدة

### معوى (لطبع تعنولاته الطبعة الأولى ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩م

المملكة الأردنية الهاشمية رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية (٢٠٠٩/٦/٢٧١٦)

1. \*\*

التوني الحسن بن شجاع بن محمد (٨٣٣هـ)

المفيد في علم التجويد / الحسن بن شجاع بن محمد الحسن

التوني؛ تحقيق محمد صفاء طه حمودي.-

عمان: دار عمار، ۲۰۰۹.

( )ص.

ر.أ.: (۲۱۷۱ / ۲ / ۲۰۰۹ ).

المواصفات:/ قراءات القرآن // القرآن // الآيات القرآنية /

- أعدت دائرة المكتبة الوطنية بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية
- يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبّر هذا
   المسنف عن رأي دائرة الكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى.

دارعم ارللنث رواك وزيع

عنّان سَاعَة الْجَمَاعِ الْحَسِينِ. مُورِ الْبِدَاءِ . عَمَارة الْحَدَيْدِي لَلْفَاكُ سَلَى ١١١٩٢ مِنْ الْمِدَاءَ مِنْ الْمُونِ الْمُدَاءِ الْأُرْدِنَ E-mail: dar\_ammar@hotmail.com



رَفْعُ عِب (الرَّعِيُ (الْخِثَرِيُّ (سِّلِيْنَ الْاِفْرُونُ لِيَّ (سِّلِيْنَ الْاِفْرُونُ لِيَّ (سِلِيْنَ الْاِفْرُونُ لِيَّ (سِلِيْنَ الْاِفْرُونُ لِيَّ

## المفايل والمرابع المالية والمالية والمالي

للإمام الحسن بن شجاع بن محمد الحسن التوني

> دراسة وتحقيق محمد صفاء طم حمودي

> > دارعميار



#### إهداء

إلى ٠٠٠ والدي - رحمه الله تعالى - وأدخله فسيح جناته ، الذي زرع في قلبي حـب القرآن الكريم .

إلى . . . والدتي الحنونة ، براً وإحساناً ، وعرفاناً بفضلها .

إلى ٠٠٠ مشايخي العظام ، وأساتذتي الجهابذة الأعلام ، الذين قرأت عليهم القرآن الكريم .

إلى . . . كل من كان له فضل عليَّ ، أهدي هذا العمل المتواضع ، راجيا من الله تعالى المسداد و القبول .

رَفْعُ مجب (ارَّحِنِ) (الْجَثَّنِيُ (سِلنتر) (الِنِّرُ) (الِفروف كِسِي www.moswarat.com

#### مقدمة

الحمد لله الملك الجليل، الذي كرَّم أمتنا بالتنزيل، وأوجب حسن تلاوته بالترتيل، فأعظمَ في ذلك الأجرَ الجزيل، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمَّد، خير من رتَّل القرآن وجوَّد، وعلى آله وأصحابه ما تعاقب الزمان وتجدد، وبعد:

فيعد علم التجويد واحداً من أهم العلوم القرآنية التي اهتم بها علماء الأمة بحثاً ودراسةً وتحقيقاً ، نثراً وشعراً، وبها أنَّ هذا العلم قد تأخر في ظهوره ونشأته قرنين من الزمن تقريباً، إلا أنَّه فاق كثيراً من العلوم الأُخرى، فكانت الدراسات الصوتية مزدهرة عند علماء المسلمين في القرون الماضية، متمثلة بهذا العلم، ومخطوطاته الكثيرة التي تحتضنها مكتبات العالم خير دليل على ذلك.

وعلى الرغم من ظهور مجموعة من الكتب المحققة في عصرنا الحاضر إلا أنَّ المكتبة العربية لا تزال تعاني نقصاً واضحاً في المصادر التي تبحث في علم الدراسات الصوتية، ولا تزال الحاجة أيضاً تدعو إلى تحقيق ونشر الكثير من هذه الكتب لاسيا أنَّ بعضاً منها يحتل مكانة متميزة في هذا المجال.

وتتجلى أهمية هذا الموضوع في كونه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بكتاب الله تعالى قراءة وتعبداً، دراسة وتعليهاً، إذ لا تزال حِلَقُ العلم تعنى بدراسة هذا العلم دراسة وافية،

غاية في الدقة والضبط والانتظام على مختلف مناهجها ومدارسها وآرائها التي نراها اليوم بين طيَّات الكثير من هذه الكتب المحققة، فهي أصالة الماضي ممتدة إلى الحاضر.

وقد وقع اختياري على كتاب (المفيد في علم التجويد) دراسة وتحقيقاً، وذلك بعد أنْ تنازلت عن اختياري لكتاب (شرح الدر اليتيم) للآقحصاري الرومي، إذ كنت في حينها قد حصلت على ثلاث نسخ خطّية من هذا الكتاب دام جهد البحث للحصول عليها أشهراً عديدة، فلمّا استقرت بين يديّ من بعد عسر وضيق، فوجئت بأن الكتاب مسجل للتحقيق (في كلية التربية للبنات / جامعة تكريت)، فها كان مني إلا أنْ أجود بهذه النسخ الثلاث خدمة لهذا العلم الشريف وطلابه، ثمّ أرشدني أستاذنا الفاضل الدكتور غانم قدُّوري الحمد حفظه الله \_ إلى كتاب (المفيد في علم التجويد)، فلما طالعته وجدت فيه النفع الأكيد، وذلك لأسباب منها:

- ان هذا الكتاب قد أُلف في الفترة الزمنية التي أعقبت عصر ابن الجزري
   (ت ٨٣٣هـ)، مما يتيح الفرصة للاطلاع على تلك الحقبة الزمنية، وما لها من أهمية كبيرة في تطور هذا العلم.
- ٢. كون هذا الكتاب قد تضمن قواعد علم التجويد بأُسلوب سهل وواضح، وذلك لأنه لم يكن حاشية أو شرحاً لكتاب؛ بل كان كتاباً منفرداً يضم موضوعات علم التجويد بطريقة ملخصة.
  - ٣. إبراز شخصية علمية جديدة لم تكن معروفة من قبل.
- ٤. المساهمة في نشر التراث العربي الإسلامي الذي ما زالت آلاف المخطوطات

منه لم يُنفض الغبار عنها، ثمَّ إثراء المكتبة العربية بكتاب جديد يكون إلى مصاف الكتب التي تنطوي تحت سقفها.

ثمَّ إنني مع حصولي على ثلاث نسخ خطية للكتاب بسهولة ويسر، إلا أنَّي لاقيت صعوبة بالغة في البحث للحصول على النسخ الأخرى، ولم أظفر إلا بنسخة دار الكتب والوثائق القومية في مصر من بقية النسخ بعد عناء دام أشهراً، ومن المصاعب التي واجهتني أيضاً: البحث عن ترجمة وافية لمؤلف الكتاب، فقد بحثت في جميع كتب التراجم والمصنفات والفنون فلم أعثر على ترجمة للمؤلف عدا ذكر اسمه ومؤلفاته.

وقد تطلبت الحاجة بأن تكون الرسالة مقسَّمة على قسمين: القسم الأول دراسة لحياة المؤلف والكتاب، والقسم الثاني خاص بالنَّص المحقق.

أمًّا القسم الأول فقد جعلته على فيصلين، ضم الفيصل الأول مبحثين، كان المبحث الأوَّل في: اسم المؤلف، ونسبه، ومولده ووفاته، ومؤلفاته. واشتمل المبحث الثاني على: عصر المؤلف من الناحية السياسية والاقتصادية والثقافية.

أمًّا الفصل الثاني فقد جعلته على مبحثين أيضاً ، تحدَّثت في المبحث الأول عن: تحقيق اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف، وموضوع الكتاب، ومنهج المؤلف، ومصادره، وأهمية الكتاب، بينها ضمَّ المبحث الثاني: وصف النسخ الخطية، ومنهج التحقيق، ونهاذج من صور المخطوطات التي تم الاعتهاد عليها في التحقيق.

أمًّا القسم الثاني فقد كان مخصوصاً بالنصِّ المحقق الذي هو كتاب (المفيد في علم التجويد) الذي يشتمل على مقدمة وسبعة أبواب، الأول: في مخارج الحروف

وصفاتها، والباب الثاني: في رعاية كل حرف مع آخر، والباب الثالث: في المد والقصر، والباب الرابع: في بيان الوقف والوصل، والباب الخامس: في أحكام التنوين والنون الساكنة، والباب السادس: في إدغام الحروف المتقاربة والمتهاثلة والمتجانسة، أما الباب الأخير ففي الراءات.

ثم أتبعتُ ذلك بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي استطعت الوقوف عليها، ثمَّ أتبعتها بمجموعة من الفهارس التي تعين القارئ للاطلاع على أهم الموضوعات التي تضمنها البحث، ثمَّ تليتها بقائمة للمصادر التي اعتمدت عليها في البحث، وأخيراً ملخص لموضوع البحث باللغة الإنجليزية.

هذا وأسأل الله العلي القدير أنْ يجعل هذا العمل عملاً مباركاً نافعاً خالصاً لوجهه الكريم ، وأنْ يأخذ بأيدينا لما هو خير.

الباحث محمد صفاء طه مُمُّودي الشر قاط ۱۸/ ۳/ ۲۰۰۹ م رَفْحُ معبس (لرَّحِمْ فِي (الْلِخِسَّ يَ (سِلنتر) (لِلْمِرُ) (الفِروفِ www.moswarat.com

### القسم الأوّل الدراسة

رَفَحُ معبس (الرَّحِيُّ (النِّجِّسِيَّ (سِّكِنْسُ (النِّبِرُ (الِنِوْدوكِ سِكِنْسُ (النِّبِرُ (الِنِودوكِ www.moswarat.com رَفَّحُ عِب (لرَّحِيُ الْمُجَنِّ يُّ (سِّكِتِهُ (لِنَزُمُ (لِنْزُو و كُرِي www.moswarat.com

# الفصل الأول المؤلف حياته وآثاره وعصره المؤلف حياته وآثاره وعصره المبحث الأول حياته وآثاره

إنَّ مما يؤسف له ونحن نتحدث عن الإمام الحسن بن شجاع بن محمد ابن الحسن التوني \_ رحمه الله تعالى \_ هذه الشخصية العلمية الفذة، هو شُحَّةُ المصادر التي ذكرته (١) بل تكاد تنعدم، وعلى الرغم من أنَّ الفترة الزمنية التي عاش فيها هي الفترة التي تلت عصر ابن الجزري، إلا أنَّ هذه المصادر لم تقدِّم لنا إلا شيئاً يسيراً عن حياته، لا يزيد على ذكر اسمه، والكتب التي ألَّفها، ولم تذكر هذه المصادر تاريخ ولادته ولا سنة وفاته ولا

<sup>(</sup>۱) لقد بحثت في جميع كتب التراجم ، وكتب المصنفات والفنون من المتأخرين والمعاصرين فلم أجد شيئاً على قدر جهدي عن الحسن بن شجاع التوني، عدا ما ذُكر عن اسمه ومؤلفاته في كتاب معجم التاريخ التراث الإسلامي ١/ ٨٢١، وتصريح صاحب الذريعة ٢١/ ٣٥٩ باسمه عندما ذكر كتاب المفيد، وسيأتي ذكر ذلك كله إن شاء الله تعالى.

شيوخه أو تلامذته، وهي لا تشكل المادة الكافية للوقوف على ما يتعلق بجوانب حياته المختلفة، إلا أنَّه يمكن الوقوف على بعض النقاط والقرائن التي تتعلق بـ(التوني) والاطلاع على العصر الذي عاش به من خلال هذه القرائن أملاً في الكشف عن بعض جوانب حياته، وإليك ذلك في المطالب الآتية:

#### المطلب الأوَّل: اسمه:

إنَّ ما جاء في مقدمة كتاب (المفيد في علم التجويد) من تصريح المؤلف باسمه، وما جاء على صفحة العنوان من الكتاب نفسه في نسخة الفاتيكان والذي نصُّه: «هـذا المفيد بعلم التجويد من تأليف: حسن بن شجاع ابن محمد بن الحسن التوني»، يـدل دلالة قاطعة على أنَّه قد اشتهر بهذا الاسم، وقد جاء ذكره في بعض المصادر بهذا الاسم موصوف بالعجمي<sup>(1)</sup>، أمَّا صاحب الذريعة فقد أضاف إليه كلمة المولى فقال: «مفيد التجويد للمولى حسن بن شجاع بن محمد بن حسن التوني» (٢).

#### المطلب الثاني: نسبه:

لقد عُرِف الحسن بن شجاع بن محمد بن الحسن بـ (التُّوني)، بضم التاء المثناة من فوقها وسكون الواو وفي آخرها النون (٣)، وهي نسبة إلى موضعين:

الأول: إلى تون، وهي بليدة من بلاد فارس بخراسان عند قاين يقال لها: تون

<sup>(</sup>١) ينظر: (علي بلوط وأحمد بلوط: معجم التاريخ التراث الإسلامي ١/ ٨٢١).

<sup>(</sup>٢) الطهراني: الذريعة ٢١ / ٣٥٩

<sup>(</sup>٣) ينظر: (الشيباني: اللباب ١/ ٢٣٠ ، والزبيدي: تاج العروس ٣٤/ ٣٢١).

قهستان، بينها وبين قاين ثمانية عشر فرسخاً، وصِفَت في ذلك الوقت بأنّها تقع على حافة واد به الماء الجاري والقنوات، وفي جانبها بساتين كثيرة ولها حصن محكم، وقيل إنّه كان بها أربع مئة مصنع من السجاد، خرج منها جماعة من الأئمة والعلماء ومنهم:

- ١. أبو إسحاق إبراهيم بن محمد التوني القايني، كان فقيها مدرساً مناظراً.
  - ٢. أجمد بن العباس التوني، حدث عن إسحاق بن أبي إسحاق التوني.
- ٣. أبو طاهر، إسماعيل بن عبد الله بن أبي سعيد التوني، شيخ جَلْد مستور قتله الغَز بنيسابور.

والثاني: إلى تونة، وهي جزيرة في بحر تنيس قرب دمياط من الديار المصرية، من فتوح عمير بن وهب، يضرب المثل بحسن معمول ثيابها وطرزها آنذاك، ينسب إليها:

١. عمر بن أحمد التوني، حدَّث عنه أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده الحافظ الأصبهاني.

٢. سالم بن عبد الله التوني، يروي عن عبد الله بن لهيعة (١).

أمَّا الحسن بن شجاع التوني فلم تذكر المصادر التي ذكرته إلى أيِّ منهما ينتسب، ولكن الذي تطمئن له القلوب وتميل إليه النفوس هو انتسابه إلى تون قهستان، خصوصاً وأنَّ كثيراً من نسخ الكتاب الخطِّية قد كُتبت وحُفِظت في بلاد فارس، وقد

<sup>(</sup>۱) ينظر: (ياقوت الحموي: معجم البلدان ٢/ ٦٢ ــ ٦٣، والسمعاني: الأنساب ١/ ٤٩٤، والشيباني: اللباب ١/ ٢٣، وابن القيسراني: المؤتلف والمختلف ١/ ٤١، وناصر خسرو: سفرنامة ١/ ١٥١).

جاء في مقدمة كتابه (التبيان في بيان القرآن) بأنّه سافر إلى (هراة) بفتح الهاء والراء، وهي مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان، محشوة بالعلماء ومملوءة بأهل الفضل والثراء (۱)، فقال: «أمّا بعد: فيقول الفقير إلى الله الغني: الحسن بن شجاع بن محمد بن الحسن التوني: لما اتفق وصول العبد إلى هراة رأيت نجوماً زاهرات، يستضيء كل منهم من أنوار البدور السبعة» (۲) ثمّ إنّه قد وصِف بالعجمي كما جاء في بعض المصادر (۳)، والله أعلم. »

#### المطلب الثالث: مولده ووفاته:

لم تشر المصادر التي ذكرت الحسن بن شجاع التوني إلى تاريخ ولادته ولا إلى سنة وفاته، لذلك فإنّه يصعب على الباحث تحديد الفترة الزمنية أو العصر الذي عاش به، ولكن هناك قرينة قوية يمكن من خلالها تخمين تلك الفترة التي ولد وعاش بها، وهي أن التوني رحمه الله تعالى ـ قد ذكر (١) ابن الجزري (ت ٨٣٣هـ) عندما تكلّم عن إخفاء وإظهار الميم الساكنة عند الباء، ثمّ إنّ أقدم مخطوطة وجدت للتوني هي نسخة من كتاب (المفيد) كُتبت في سنة ٨٧٨هـ، وهذا يشير إلى أنّه من المحتمل أنْ يكون قد ولد في الفترة التي تلت وفاة ابن الجزري، أو قد يكون عاصر في طفولته أواخر حياة ابن ولد في الفترة التي تلت وفاة ابن الجزري، أو قد يكون عاصر في طفولته أواخر حياة ابن

<sup>(</sup>١) ينظر: (ياقوت الحموي: معجم البلدان ٥/ ٣٩٦، وابن شرف النووي: تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٢) الخيمي: فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ـ علوم القرآن ١٣٦١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: (على بلوط وأحمد بلوط: معجم التاريخ التراث الإسلامي ١/ ٨٢١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: (المفيد في علم التجويد / ١٠ /).

الجزري، ويجوز أنْ يكون قد توفي قبل سنة ٨٧٨هـ أو بعدها.

إذن من هذا كله يمكن القول أنَّ الإمام الحسن بن شجاع بن محمد بن الحسن الحسن التوني يعد واحداً من علماء القرن التاسع الهجري.

#### المطلب الرابع: مؤلَّفاته:

المعروف من مؤلَّفات التوني ثلاثة كتب وهي ما يأتي:

المفيد في علم التجويد، وهو الكتاب الذي بين يديك والذي سيأتي الكلام
 عنه مفصلاً في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى.

٢. التبيان في بيان القران، وهو في علم التجويد أيضاً، يوجد من هذا الكتاب أربع نسخ خطِّية تحتفظ بها مكتبات العالم، نسختان منها في المكتبة الظاهرية، إحداها تقع ضمن مجموع في (٢١) ورقة، والأُخرى تشكل (٢٨) ورقة، ونسخة في المكتبة القادرية تشكل (٢٢) ورقة، ونسخة في كتابخانة حقوق تقع ضمن مجموع في (١٥) ورقة (١٥) ورقة (٢٠).

٣. دليل المنجِّمين ، توجد من هذا الكتاب نسخة خطية واحدة فقط في إستان قدس رَضَوِي (١) ، ولم تشر المصادر التي ذكرته عن أيِّ علم يتكلم هذا الكتاب، وقد يكون في علم الفلك لا التنجيم.

<sup>(</sup>۱) ينظر: (الفهرس الشامل للتراث \_ مخطوطات التجويد ٢/ ٢٨، وعلي بلوط وأحمد بلوط: معجم التاريخ التراث الإسلامي ١/ ٨٢١، والخيمي: فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية \_ علوم القرآن ص١٣٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: (علي بلوط وأحمد بلوط: معجم التاريخ التراث الإسلامي ١/١٨).

#### المبحث الثاني

#### عصر ه

لقد تبيَّن لنا من خلال ما تقدَّم من دراسة لحياة الحسن بن شجاع التوني بأنَّه عاش \_ تقريباً \_ في الحقبة ما بين بداية الربع الثاني من القرن التاسع الهجري أو قبلها بقليل ومنتصف الربع الأخير من القرن نفسه، ومن هنا يمكن الاطلاع على ذلك العصر وما شهده من تغيرات سياسية واقتصادية وتطورات ثقافية وفكرية، التي لعبت دوراً كبيراً وهاماً في حياة ذلك الجيل وتلك الحقبة الزمنية.

#### المطلب الأوَّل: الجانب السياسي والاقتصادي:

عاش (التوني) في الفترة الزمنية التي شهدت انقسام الدولة الإسلامية إلى عدة دول ودويلات متناحرة فيما بينها، وكان أبرزها متمثلاً في ثلاث دول إقليمية:

أمَّا الأولى فقد تمثلت بالدولة العباسية في مصر، إذ تعاقب في هذه الفترة الزمنية على الخلافة أربعة خلفاء عباسيين وهم:

١. المعتضد بالله: أبو الفتح داؤد بن المتوكل على الله (٨١٧ ـ ٥ ٨٨هـ).

- ٢. المستكفى بالله: أبو الربيع سليهان بن المتوكل على الله (٥٤٨ـ٥ ٨٥هـ).
  - ٣. القائم بأمر الله: أبو البقاء حمزة بن المتوكل على الله (٨٥٥ ـ٩٥٨هـ).
- ٤. المستنجد بالله ، خليفة العصر: أبو المحاسن يوسف بن المتوكل على الله
   ٨٨٤ \_ ٨٥٩).

وكان الحكم يومئذ للمهاليك الذين لا ينتسبون للعرب، وإنها كانوا من الروم والتتار والترك وغير ذلك، فكان شرُّهم في الرعية معروفاً ونفعهم عن النّاس مكفوف إلا من رحم الله (٢)، والخليفة لا يملك من أمره شيئاً وليس له أمر ولا نهي ولا نفوذ كلمة، وإنها هو بمنزلة واحدٍ من الأعيان (٣)، وربها غضب السلطان عليه فأمر بسجنه أو خلعه، وشهدت دولة الخلافة العباسية ضعفاً كبيراً في ذلك العصر، مما جعل أعداء الأمة يطمعون فيها مستغلين هذا التشتت والتشرذم، ولم يقع لقاء مع خارجي غير وقعة تيمور وقد باءت بالفشل ولم تأت بشيء، وأمّا الغزوات فقد اشتغلوا عنها بالنزاع على السلطة الحكم والسيطرة على السلطة (٤).

أمًّا الدولة الثانية فقد تمثلت بالدولة العثمانية التي تنتسب إلى قبيلة تركمانية،

<sup>(</sup>١) ينظر: (الأتابكي: النجوم الزاهرة ١٥/ ٢٢٥ وما بعدها، والسيوطي: تاريخ الخلفاء ص٥٠٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: (الأتابكي: النجوم الزاهرة ٧/ ٣٢٨ ، والعاصمي: سمط النجوم العوالي ٤/ ٤٩ وما بعدها).

<sup>(</sup>٣) ينظر: (المقريزي: السلوك ٥/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: (الأتابكي: النجوم الزاهرة ٧/ ٣٢٨).

كانت عند بداية القرن السابع الهجري تعيش في كردستان، ونتيجة للغزو المغولي على العراق هاجرت هذه القبيلة إلى بلاد الأناضول واستقرت بها، ثمَّ كوَّنت هذه القبيلة مجموعة من التحالفات التي على أثرها قامت الدولة العثمانية، وكان من أهم السلاطين الذين تعاقبوا على الحكم في هذه الفترة الزمنية هم:

- ١. السلطان مراد الثاني.
- ٢. السلطان محمد الفاتح.
- ٣. السلطان بايزيد الثاني.

وقد امتاز السلاطين العثمانيون بالشجاعة ، وحب الجهاد في سبيل الله، والحكمة، والإخلاص، والصبر، والتجرد لله في فتوحاتهم التي كانت تتسع شيئاً فشيئاً، وكان من أهم الفتوحات في ذلك العصر هو فتح القسطنطينية سنة (٨٥٧هـ)(١).

أمَّا الدولة الثالثة فقد قامت في بلاد فارس وما حولها، تحت سيطرة أبناء تيمورلنك، وكان واحدهم يسمى بالشاه، وتيمورلنك ينتمي إلى الأسرة النبيلة في بلاد ما وراء النهر، وقد خلَّف تيمورلنك دولة كبيرة كان عرشها في خراسان وقاعدتها سمرقند، واستطاع أنْ يتوسع بجيوشه الرهيبة وأنْ يهيمن على القسم الأكبر من العالم الإسلامي، فقد انتشرت قواته من دلهي إلى دمشق، ومن بحر آرال إلى الخليج العربي، واحتل فارس وأرمينيا وأعالي الفرات ودجلة والمناطق الواقعة بين بحر قروين إلى البحر الأسود، وفي روسيا سيطر على المناطق المتدة بين أنهار الفولجا والدول

<sup>(</sup>١) ينظر: (الصلابي: الدولة العثمانية ص ٧٠ وما بعدها).

والدنير(١).

وكانت المدن العربية في تلك الحقبة تموج بعناصر مختلفة من الناس من فرس، وروم، وهنود، وتتار وغيرهم، وعلى قدر ذلك كانت تموج الفتن بين المسلمين بشكل كبير، حتى وصل الأمر بأن تكون بين أصحاب المذاهب الإسلامية، ومن ذلك ما حصل من فتنة عظيمة بين الحنابلة والأشاعرة بدمشق<sup>(۲)</sup>، وكان التدبير الخفي والمؤامرة المسترة تحاك ليلاً ونهاراً للذهاب بالدولة الإسلامية والإطاحة بالخلافة التي بقيت تمثل المرجعية الوحيدة للمسلمين على الرغم من تداعيها وأفول نجمها وهيبتها.

وأمًّا على المستوى الاقتصادي فقد تباينت البلاد الإسلامية فيه، وذلك بسبب غياب الدولة المركزية التي كانت توازن ما بين ذلك من خلال سيطرتها على بيت المال، وأنَّ المسلمين فيه شركاء لا فضل لأحد على الآخر، فنجد أنَّ بلاد الشرق وهي من بغداد إلى تبريز قد مرَّت بأزمات اقتصادية عديدة تخللت هذا العصر، وقد تمثلت بفرط الغلاء ونقص المؤن، ولذلك أسباب عديدة لا مجال لذكرها، إلا أنَّ أهمها يتلخص بعدم الاستقرار وذلك لتعاقب القوى المحتلة عليها، بينها كانت بلاد مصر والمغرب العربي والشام والأناضول ترفل بالرخاء وازدهار التجارة والزراعة، ساعدها على ذلك استقرار البلاد نسبياً ".

<sup>(</sup>١) ينظر: (ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب ٧/ ٢٦٩ وما بعدها، والصلابي: الدولة العثمانية ص ٦٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: (ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب ٧/ ٢١١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: (ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب ٧/ ٢١١ وما بعدها).

#### المطلب الثاني: الجانب الثقافي والفكرى:

بالرغم من حالة الضعف والشتات والحروب الداخلية والخارجية التي شهدتها الدولة الإسلامية في ذلك العصر، وعلى الرغم من كل المؤامرات التي كانت تحاك لها إلا أنَّ أبناءها كانوا على مستو عالٍ من العلم والثقافة والتحضر، وكانت العلوم والأفكار والآراء قد بدأت تترعرع عندما قَدِم القرن التاسع الهجري، ثمَّ استوت وبلغت أشدها في نهايته، إذ شهد هذا القرن نهضة علمية كبيرة في مختلف الفنون والعلوم عامة، وعلوم القرآن خاصة.

فعندما طلع القرن التاسع على هذا العلم، ألَّف محمد بن سليمان الكافيجي المتوفى سنة ٩٨٧ه كتاباً يقول السيوطي عنه: «إنه لم يسبق إليه»، وفي هذا القرن أيضاً وضع جلال الدين البلقيني كتاباً سماه (مواقع العلوم من مواقع النجوم)، وفيه أيضاً ألف السيوطي كتاباً سهاه (التحبير في علوم التفسير)، ضمَّنه ما ذكره البلقيني مع زيادة مثلها، وأضاف إليه فوائد سمحت قريحته بنقلها وفرغ الإمام من تأليف تحبيره هذا سنة ٩٨٧ه.

غير أن نفسه الكبيرة لم تقنع بهذا المجهود العظيم بل طمح إلى التبحر والتوسع والترسيب فوضع كتابه الثاني المسمى (الإتقان في علوم القرآن) وهو عمدة الباحثين والكاتبين في هذا الفن، وفي سنة خسين وثهانهائة تم تاريخ ابن حجر (إنباء الغمر)، وفي هذا العصر كان أبو السعود علماً من أعلامه(١)، وغيرهم من العلماء كثير ممن أسهموا في

<sup>(</sup>١) ينظر: (ابن العهاد الحنبلي: شذرات الذهب ٧/ ٢٦٧ ، والزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن ١/ ٢٩).

تطور الحركة العلمية والثقافية، ولسنا هنا بصدد سرد جميع المؤلفات والمؤلفين، ولكن يمكن القول بأنَّ هذا العصر كان خلاصة لِمَا تقدَّم من أبحاث ودراسات وآراء في العصور التي سبقته، فلم يكن عصر جدل ومناظرات، وإنها كان عصر تأليف وتحقيق ومصنفات، فبرز فيه ثلة من كبار علماء الإسلام الذين كانوا على مستو عالٍ من الدراية والحكمة والعلم، ودُونت فيه أمهات الكتب والمؤلفات التي لا يـزال الكثير منها لم ينفض الغبار عنه.



رَفْعُ عِس (لرَّحِيْ (الْخِتْرِيُّ (سِّلِيْسَ (لِنِبْرُ) (الْفِرُو وَكُرِينَ www.moswarat.com

# الفصل الثاني دراسة في كتاب المفيد المبحث الأول بين يدي الكتاب

المطلب الأوَّل: تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف:

لا أدلَّ على تحقيق اسمِ مُؤلَّفٍ ما مِنْ تصريح مؤلِّفهِ باسمه، وبأيِّ لفظٍ من ألفاظ التعيين ، كأن يقول: أسميتُه، أو سمَّيتُه، أو غير ذلك من الألفاظ التي تدل على المُراد، وهذا الأمر واضح ومتحقق في كتاب التوني إذ يقول: «وسمَّيته بالمفيد في علم التجويد»(١). وقد ثُبِّتَ هذا الاسم على صفحة العنوان في نسخة مكتبة الفاتيكان، مما يدل على شهرته بهذا الاسم، وقد ذكره آقا بزرك الطهراني في كتاب الذريعة باسم (مفيد

<sup>(</sup>١) المفيد في علم التجويد / ٣ / .

التجويد)(١)، غير أنه خالف بذلك جميع ما ورد في نسخ الكتاب.

أمَّا إثباتُ نسبة كتاب «المفيد في علم التجويد» إلى التوني فهو أمرٌ ثابتُ لا شك فيه، إذ جاء في مقدمات جميع النسخ قولُ المؤلف: «أمَّا بعد: فيقول أضعف عباد الله وأحوجهم إلى غفرانه الحسن بن شجاع بن محمد بن الحسن التوني....»(٢)، وكفى به دليلاً، لأنه تصريح باسم المؤلف من المؤلف نفسه، وهل هناك أكثر من أنْ يصرح ؟

#### المطلب الثاني: موضوع الكتاب:

التجويد هو الموضوع الأساسي لكتاب (المفيد في علم التجويد) الذي يُعنَى بدراسة مخارج الحروف وصفاتها والظواهر الصوتية الناشئة عنها، وهو ما يسمى اليوم بعلم الأصوات اللغوية، ولما كان بين علم التجويد وعلم القراءات من علاقة متينة جاءت كتب التجويد محتوية على موضوعات علم القراءات وكذلك كتب القراءات، فلذلك نجد أن التوني ـ رحمه الله تعالى ـ قد ذكر في كتابه موضوعات يسيرة تخص علم القراءات واختلاف القراء.

وضم الكتاب أيضاً موضوعاً آخر يخص علم التجويد، تضمَّنه الباب الثاني، وهو في رعاية النطق بالحروف، تحت عنوان: «في رعاية كل حرف مع آخر»(٣)، حيث تكلَّم فيه عن بعض الحروف وما ينبغي لقارئ القرآن من الاجتهاد في لفظها وإظهارها

<sup>(</sup>١) ينظر: (الطهراني: الذريعة ٢١ / ٣٥٩).

<sup>(</sup>۲) المفيد في علم التجويد / ۲ / .

<sup>(</sup>٣) المفيد في علم التجويد / ٨ / .

إظهاراً يتناسب مع النطق السليم لها، والاحتراز من إدخال اللُّكُنَة الأعجمية عليها.

#### المطلب الثالث: منهج المؤلف:

حرص التوني على أن يكون كتاب (المفيد) خالياً من أي موضوع لا يخصُّ علم التجويد على عكس الكثير من كتب التجويد التي نجد فيها مواضيع مغايرة لعلم التجويد، فالكتاب يشتمل على مقدمة، ومقصد، وخاتمة قصيرة جداً، ذكر المؤلف في المقدمة اسمه ونسبه، وبيَّن فيها معنى الترتيل فقال: «وهو حفظ الوقوف وأداء الحروف» (۱)، وذكر أنَّ ما بيَّنه في كتابه هو ما سمعه من أُستاذَيهِ (۲) الماهِرِين، ولكنه لم يسمِّ أحداً منهم فقال: «بيَّنت في هذا الكتاب ما سمعته من الأستاذِين الماهِرِين في هذا الفن وطالعته من كتبهم» (۳).

ثمَّ رتَّب أبواب الكتاب بحسب ما يحتاج القارئ إليه، فبدأ بمخارج الحروف وصفاتها، ثمَّ الباب الثالث: في رعاية كل حرف مع آخر، ثمَّ الباب الثالث: في المدِّ والقصر، ثمَّ الباب الخامس: في أحكام النون والقصر، ثمَّ الباب الخامس: في أحكام النون الساكنة والتنوين، ثمَّ الباب السادس: في إدغام الحروف المتقاربة والمتماثلة والمتجانسة،

<sup>(</sup>١) المفيد في علم التجويد / ٢ / .

<sup>(</sup>٢) قال آقا بزرك الطهراني: «والتزم في أوله أن يذكر ما سمعه من أُستَاذَيهِ المَاهِرَين في هذا الفن ولم يذكر اسمهما» الذريعة ٢١/ ٣٥٩. والصحيح أنَّه لم يذكر كلمة (الأستاذين) بصيغة المثنى، وإنها ذكرها بصيغة الجمع، وذلك لأنَّه قال: «من كتبهم»، ولم يقل: «من كتابيهما»، فليتنبه إلى ذلك.

<sup>(</sup>٣) المفيد في علم التجويد / ٢ / \_ / ٣ / .

ثم الباب السابع: في الراءات، أمَّا الخاتمة فقد جاءت مختصرة للغاية، لا تتجاوز ثلاثـة أسطر، أشار فيها إلى بعض كتب القراءات.

وقد راعى التوني الاختصار في كتاب (المفيد)، فهو يقتصر على ذكر المسألة دون التعليق عليها أو شرحها أو بيان الغامض منها، وإذا فعل شيئاً من ذلك فبكلهات يسيرة مقتضبة.

ولم ينسب التوني شيئاً مما نقله من الأقوال والنصوص إلى واحد من الكتب والمصنفات، وإنها يكتفي بنقل النصِّ أو القول دون الإشارة إلى مصدره أو قائله، فتارة نراه ينقل بالمعنى، وتارة ينقل بالنصِّ، وقد يضيف في بعض الأحيان على النصِّ المنقول بعض الكلمات اليسيرة للتوضيح.

ولما كان علم الأصوات (علم التجويد) علماً يحتاج إلى الدقة في صياغة عباراته وانتقاء ألفاظه، نجد أن التوني كان حريصاً على ذلك في ذكره لمسائل الكتاب، وأخيراً يمكن القول أن التوني قد انتهج في كتابه منهج الاختصار في عرضه للمسائل، مع مراعاة إغناء الكتاب بالمادة العلمية الرصينة من غير إفراط ولا تفريط، وبنظرة فاحصة سريعة لأي جزء من أجزاء الكتاب يمكن للقارئ أن يقف على ما ذُكِرَ أعلاه.

#### المطلب الرابع: مصادره:

لم يذكر التوني المصادر التي اعتمد عليها في تأليف كتابه (المفيد في علم التجويد)، لكنه أشار إلى أنه قد اعتمد في تأليف كتابه على ما سمعه من شيوخه، وما طالعه من كتبهم حيث قال: «بيَّنت في هذا الكتاب ما سمعته من الأستاذين الماهرين في هذا الفن

وطالعته من كتبهم»(١)، ولكن عند الرجوع إلى مسائل ونصوص الكتاب يتبيَّن أنَّ التوني ـ رحمه الله تعالى ـ كان يعتمد في تأليف كتابه هذا على أربعة كتب أساسية، ينقل عنها بالمعنى أو بالنصّ، وهي ما يأتي:

- ١٠ الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة: لمكي بن أبي طالب القيسي المتوفى سنة ٤٣٧هـ.
- ٢. التحديد في الإتقان والتجويد: لأبي عمرو بن سعيد الداني الأندلسي المتوفى
   سنة ٤٤٤هـ.
- ٣. إبراز المعاني من حرز الأماني: لعبد الرحمن بن إسهاعيل بن إبراهيم المعروف
   بأبي شامة الدمشقى المتوفى سنة ٦٦٥هـ.
- على بن عثمان بن أحمد بن أحمد بن الحسن، المعروف بابن القاصح العذري البغدادي المتوفى سنة ٨٠١هـ.

فضلاً عن مصادر أخرى نقل عنها التوني ولكن بنسبة أقل من الكتب الأربعة المذكورة مثل: كتاب (العين) للخليل بن أحمد الفراهيدي، وكتاب (الاكتفاء) لأبي الطاهر إسهاعيل بن خلف، ومنظومة (حرز الأماني) للقاسم ابن فيرُّه بن خلف الشاطبي الرُّعيني الأندلسي، وكتاب (اللباب في تهذيب الأنساب) لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني، وكتاب (الإقناع) لأبي جعفر أحمد بن علي بن

<sup>(</sup>١) المفيد في علم التجويد / ٢ / \_ / ٣ / .

أحمد بن خلف الأنصاري المعروف بابن الباذش، وكتاب (التمهيد) لشمس الدين أبي الخير محمد بن الجزري، وكتاب (الحواشي المفهمة) لابن الناظم أبي بكر أحمد بن محمد بن الجزري.

#### المطلب الخامس: أهمية الكتاب:

بها أنَّ كتاب (المفيد) كتاب خاص بعلم التجويد فهو يحتل مكانة هامة في حقل الدراسات الصوتية، لا سيها أنَّ تأليفه قد جاء في فترة تلت عصر ابن الجزري (ت٣٣٨هـ)، حيث إنَّ هذه الفترة الزمنية والتي قبلها شهدت تطوراً كبيراً في عجال التأليف في علم التجويد، وتتجلى أهمية الكتاب بهادته العلمية التي غطت دراسة الأصوات العربية، دراسة علمية مشتملة على مخارج الحروف وصفاتها، والظواهر الصوتية الناشئة عنها، ورعاية النطق بالحروف والاحتراز عن الخطأ في لفظها.

وقد حاول التوني إضفاء صفة مميزة على كتابه من خلال وصفه لصفة (النَّبُر)، هذه الصفة التي تعتبر من المباحث الصوتية الحديثة التي لم تكن من الموضوعات التي درسها علماء العربية وعلماء القراءات على الرغم من وجود هذا المصطلح في العربية ودلالته على ارتفاع الصوت وعُلُوِّ الكلام(۱)، إذ قال فيه: «والنبر هو الحِدَّةُ»(۱)، ثمَّ إنَّه تكلّم عن القلقلة والسكون وجعلها صفتين متضادتين، وهو مما يثير الانتباه ويدعو للبحث فقال: «والقلقلة صوت الأشياء اليابسة، وضدُّ القلقلة السكون، والحروف

<sup>(</sup>١) ينظر: (غانم قدوري: شرح المقدمة الجزرية ٦٧٠).

<sup>(</sup>٢) المفيد في علم التجويد / ٨ / .

الساكنة غير القلقلة»(١)، ولسنا بصدد الوقوف هنا على كل ما تضمَّنه الكتاب من مادة علمية، ولكن يمكن القول إنَّ مادة الكتاب والوقت الذي أُلِّف فيه يجعلان الكتاب من الأهمية بمكان.

<sup>(</sup>١) المفيد في علم التجويد / ٧ / .

#### المبحث الثاني

#### وصف النسخ الخطية ومنهج التحقيق

المطلب الأوَّل: وصف النسخ الخطية:

لقد اعتمدت في تحقيق كتاب (المفيد في علم التجويد) على أربع نسخ خطّيّة وهي ما يأتي:

1. نسخة مكتبة الحرم المكي الشريف المحفوظة برقم (٤٤٠): يتألف كتاب المفيد في هذه النسخة من (١٣) ورقة عدا صفحة العنوان، على عكس ما ذُكر خطأً في جميع المصادر (١) من أنّه يتألف من (٣٢) ورقة، وذلك لأنّه قد أُلحق في آخر كتاب المفيد في علم التجويد كتاب آخر وهو (كتاب السحاب في الوقف اللازم)، فمجموع هذين الكتابين يشكل (٣٢) ورقة وليس كتاب المفيد وحده، وقد رُقِّمت كل صفحة من أوراق هذه النسخة برقم جديد على غير المعهود في ترقيم المخطوطات، أي أنّها تتكون من (٦٤) صفحة، يستغرق كتاب المفيد منها الصفحات من (٢٠٧١)، في كل صفحة

<sup>(</sup>۱) ينظر: (الفهرس الشامل للتراث \_ مخطوطات التجويد ٢/ ١٥٨، وعلي بلوط وأحمد بلوط: معجم التاريخ التراث الإسلامي ١/ ٨٢١، ومحمد مطيع الرحمين وعادل عبيد: الفهرس المختصر لمخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف ١/ ١٢٣).

(١٣) سطراً، وفي كل سطر (٨) كلمات تقريباً، وهي مكتوبة بخط النسخ المجرد من الحركات إلا نادراً، وهـذه النسخة لا تخلو من التصحيف والسقطات، ولكن بنسبة أقل بكثير من النسخ الأُخرى.

وقد رُسمت الأبواب والعناوين والتوضيحات باللون الأحمر، كُتب في بداية كتاب المفيد على طرفي البسملة باللون الأحمر عبارة: (رب يسر وتمم بالخير)، وجاء في خاتمته: (تمت الرسالة بعون الله تعالى وحسن توفيقه والحمد لله)، ولم يُذكر اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ، وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف (ك).

٢. نسخة مكتبة المتحف العراقي المحفوظة برقم (١٦/٢٤٠٨): نسخة من الحجم الكبير، تتألف من (٦) أوراق في كل صفحة (١٦) سطراً، وفي كل سطر حوالي (١٣) كلمة، وهي مكتوبة بالخط الفارسي الخالي من الشكل، جاء في آخرها باللغة التركية ما معناه: (قد تمت هذه النسخة في شهر رمضان الذي يغفر الله به المعاصي والذنوب)، ولم يُذكر اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ أيضاً ، تميزت هذه النسخة بكثرة التصحيفات والسقطات، واعتمد ناسخها على الاختصار في ذكر الأمثلة القرآنية، فاقتصر على ذكر مثال أو مثالين لكل مسألة جاءت في الكتاب، وقد رمزتُ لها بالحرف (ع).

٣. نسخة مكتبة الفاتيكان المحفوظة برقم (٥٨١): تتألف هذه النسخة من (٢٠) ورقة، في كل صفحة (٩) أسطر، وفي كل سطر (٨) كلمات تقريباً، وهي نسخة واضحة خطُّها جميل غير أنَّها لاتخلو من التصحيف والسقط، مكتوبة بخط النسخ المجرد من الحركات.

وقد كتب على صفحة العنوان عبارة: «هذا المفيد بعلم التجويد من تأليف: حسن بن شجاع بن محمد بن الحسن التوني»، وخُتِم على صفحة البداية منها على الطرف الأيمن من البسملة بختم مكتبة الفاتيكان، ولم يُذكر اسم الناسخ ولا تاريخ كتابتها، وقد رمزت لها بالحرف (ف).

٤. نسخة دار الكتب والوثائق القومية في القاهرة المحفوظة برقم (١٩٩١٠)
 ب): وهي نسخة مكتوبة بقلم معتاد خالٍ من الحركات، تقع في (٦) أوراق ضمن مجموع، تستغرق منه الأوراق (١١٤-١١٩)، في كل صفحة (١٨) سطراً، وفي كل سطر (٧) كلمات تقريباً، وهي ناقصة من الآخِر، ونهايتها عند بداية الباب الرابع، وقد رمزت لها بالحرف (د).

ولكتاب المفيد في علم التجويد نسخ خطية عديدة تحتفظ بها مكتبات العالم وخزائنه، نذكرها على التوالي وحسب التسلسل الزمني لكتابتها.

- المركزية / جامعة طهران ١/ ٢٢٢ [١٤١/ ٩٧٩] ـ (٨و) ـ ٨٧٨هـ.
  - آیة الله نجفی ۳۳٤/ ۲ \_ (۱-٤٣ ٥ و) \_ کتبت في ۸۸۰هـ.
    - المرعشي/ قم ١٧/ ١٨ [٢٤٩٢]\_(١٠ و)\_٩٢٨هـ.
  - تونك / الهند ۱ / ۳۸ [۲/ ۸۷ /۸۷]]\_(۱٤ و)\_القرن ۱۱هـ.
    - كتابخانة حقوق ٢٠٤/ ج\_(٩٦٨٦) \_ كتب في ق ١١هـ.

ضمن مجموع في (٢٠٤و) ـ ق ١٢هـ.

● مسجد أعظم ٢٦٣١/ ١ \_نسخة ناقصة كتبت في القرن ١٢هـ.

- المركزية / جامعة طهران ١٦/ ٥١١ [٧٣١٨] ـ ق١٣هـ.
  - ملك الوطنية / طهران ٥/ ٣٤٨ [١٧٢٩] \_ ١٣هـ.
- المركزية / جامعة طهران ١٣ / ٣٥٠١ [٢٥٥٦] ـ (١ب ٢٢ب) \_ كتبت في سنة ١٢٨٨ هـ (١).

#### المطلب الثاني: منهج التحقيق:

- اعتمدت نسخة مكتبة الحرم المكي الشريف المشار إليها بالحرف (ك) أصلاً في إثبات نصِّ الكتاب، وذلك لأنَّها نسخة كاملة قليلة السقط والتصحيف، إضافة إلى كونها مكتوبة بخط واضح قد شكلت بعض كلهاته.
- ٢. كتابة النصِّ وفق قواعد الإملاء الحديث، مراعياً بذلك علامات الترقيم،
   ثمَّ مقابلته مع النسخ الأخرى، وإثبات الفروق في الهوامش.
- ٣. وقد أهملت ذكر كلِّ ما لا طائل منه، تفادياً من إثقال الهوامش بها لا يفيد القارئ.
- ٤. ضبط النصّ المحقق ليكون قريباً من الصورة الصحيحة التي كان عليها وقت تأليفه، وذلك من خلال إصلاح الأخطاء التي وقع فيها الناسخ في أثناء الكتابة مثل: ألفاظ التأنيث والتذكير، وألفاظ العدد وغيرها، وقد اكتفيت بإصلاحها في المتن دون الإشارة إليها في الهامش.

<sup>(</sup>١) ينظر: (الفهرس الشامل للتراث \_ مخطوطات التجويـد ٢/١٥٧ ـ١٥٨ ، وعـلي بلـوط وأحمـد بلوط: معجـم التاريخ التراث الإسلامـي ١/ ٨٢١).

- ٥. تخريج الآيات والأمثلة القرآنية من المصحف الشريف، وحصرها بين قوسين مزهّرين، ولما كان الكتاب مليئاً بالأمثلة القرآنية فإنّ تخريج هذه الأمثلة القرآنية هوامش الكتاب سوف يثقلها على نحو غير مألوف، جعلت تخريج هذه الأمثلة القرآنية داخل النصّ ذاته.
- ٦. ترجمة الأعلام الذين ورد ذكرهم في الكتاب ترجمة محتصرة، مع ذكر ثلاثة مصادر لكل ترجمة على كتابي: «غاية النهاية»، و «معرفة القراء الكبار».
- ٧. تخريج النصوص والأقوال من مصادرها الأصلية في كتب التجويد والقراءات المشهورة.
- ٨. علقت على الكتاب بها تمسُّ إليه الحاجة من إيضاح لغامضٍ، أو حَلِّ لشكل، أو تصويب، أو زيادة فائدة مهمة.
  - ٩. وقد استخدمت الرموز الآتية في النصِّ المحقق:
- \_القوسان المعقوفان: [] لحصر ما سقط من نسخة الأصل بعد إثباته من النسخ الأخرى، ولحصر ما أضفته إلى المتن من عناوين وتوثيقات، وقد أشرت في الهامش إلى ما أضفته إلى المتن.
- \_القوسان الكبيران: () لحصر الكلمات التي ينبه إليها المؤلف، أو يشرحها. الصفحة في ورق المخطوطة.



### المطلب الثالث: نهاذج من صور المخطوطات:

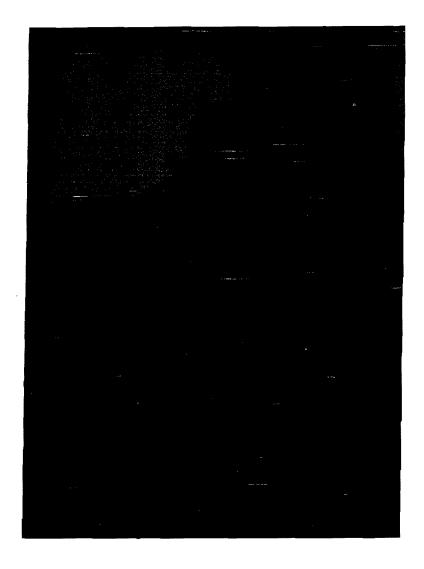

صفحة العنوان من نسخة مكتبة الحرم المكي الشريف ، نسخة الأصل المرموز لها بالحرف (ك).

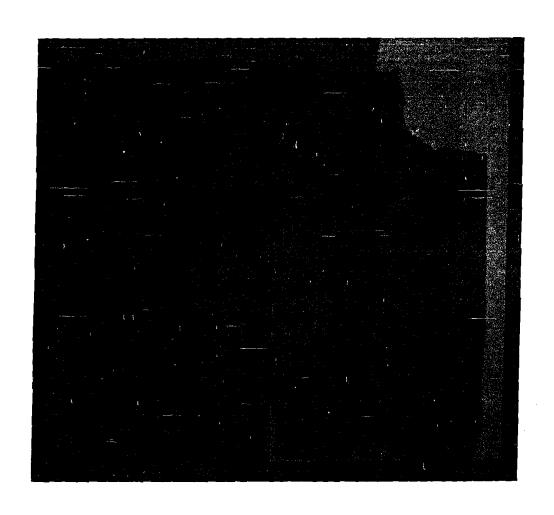

صفحة البداية من نسخة مكتبة الحرم المكي الشريف، نسخة الأصل المرموز لها ب(ك).

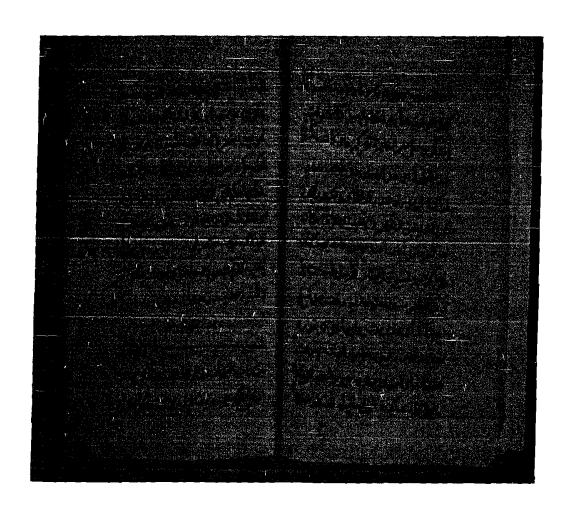

الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة الحرم المكي الشريف، نسخة الأصل المرموز لها بـ (ك).



صفحة البداية من نسخة مكتبة المتحف العراقي المرموز لها بالحرف (ع).



الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة المتحف العراقي (ع).

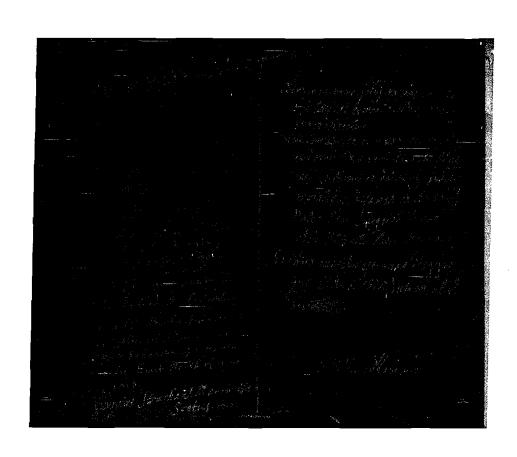

صفحة العنوان من نسخة مكتبة الفاتيكان المرموز لها بالحرف (ف).

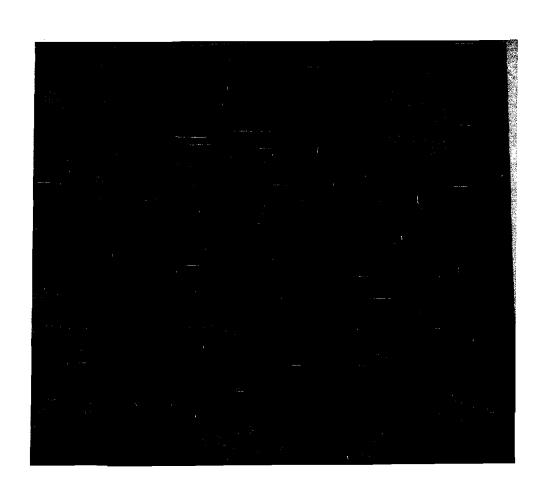

صفحة البداية من نسخة مكتبة الفاتيكان المرموز لها بالحرف (ف).

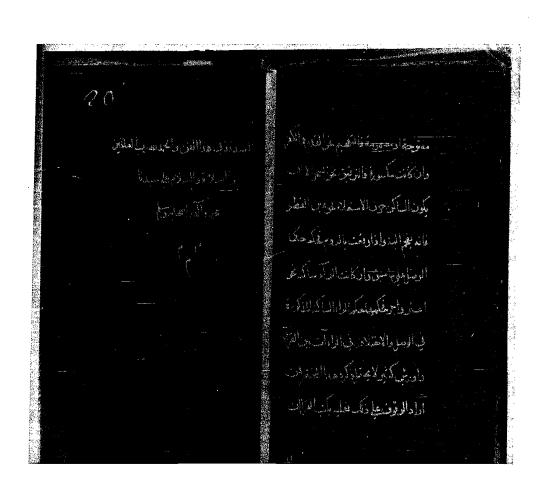

الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة الفاتيكان المرموز لها بـ(ف).



صفحة البداية من نسخة دار الكتب والوثائق/ القاهرة المرموز لها بالحرف (د).



الصفحة الأخيرة من نسخة دار الكتب والوثائق/ القاهرة المرموز لها بالحرف (د).

رَفَعُ بعب (ارَجَعِيُ (النَجْنَ يَ رُسُلَتَ (النِّرُ (الفِرور) www.moswarat.com

القسم الثاني النَّصُ المُحَقَّق كِتَـابُ كِتَـابُ المُفيد في عِلمِ التَّجْويد المُفيد في عِلمِ التَّجْويد الإمام لِلحَسَنِ بنِ شُجَاع بن مُحمَّد ابن الحَسَنِ التَّـونِي رَفْحُ بعبر (الرَّحِيُّ (الْنِجَّرِيِّ (السِّلَيْرَ) (الِنِّرُ) (الِنِرَى (الْنِرَى www.moswarat.com

•

.

رَفْخُ معبر ((رَجَمِيُ (الْخِتَرِيُ (سِنَدَرُ (الِنْرُ (الْفِرُوكِ مِسِي www.moswarat.com

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم (١)

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّلاةُ والسلامُ (٢) على نبيِّهِ (٣) محمَّد وآلِه أجْمَعين.

أمَّا بعد: فيقولُ أَضعَفُ عبادِ اللهِ <sup>(٤)</sup> وأَحوجُهم إِلى غُفْرانهِ <sup>(٥)</sup> الحسنُ بنُ شُجَاع بن محمَّد بن الحسن التُّونِي <sup>(٦)</sup>: قد ثَبَتَ بالبَراهين المَعقولة والدَّلائِل <sup>(٧)</sup> المنقُولَة <sup>(٨)</sup> أَنَّ أَفْضلَ

<sup>(</sup>١) كتب على طرفي البسملة في نسخة الأصل (ك) عبارة: « رب يسر وتمم بالخير».

<sup>(</sup>٢) سقط من (ف): «والسلام ».

<sup>(</sup>٣) سقط من (ف): « نبيه »، وفي (ع): «رسوله».

<sup>(</sup>٤) (ع): « الله تعالى».

<sup>(°) (</sup>ف): «غفران الله»، وفي (ع): «غفران الله تعالى».

<sup>(</sup>٦) (ع): «الحسن بن توني».

<sup>(</sup>٧) سقط من (ف): « الدلائل».

<sup>(^)</sup> عن النعمان بن بشير قال: قال: رسول الله الفي «أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن»، أخرجه العراقي في المغني ١/ ٢٢١ وقال المناوي: إسناده حسن لغيره، وكذا ما بعده وهو حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله في: «أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن نظراً». أخرجه المناوي في التيسير ١/ ١٨٩، وفيض القدير ٢/ ٤٤\_٥٠.

الطَّاعات وأَشرفَها بَعْدَ الواجبات تلاوةُ كتاب (١) مُبْدِعِ الكائنات، ويَجِبُ بَعْضُه على الكلِ، وكُلُّه على البعض (٢)، ومِنْ حيثُ إنَّه لا بدَّ لِقارئِ القُرآن من رعاية أَلفَاظِهِ (٣) وآذابِهِ (١)(٥) وتجويدِه وتَرتِيله، وهدو حِفْظُ الوقوف وأَداءُ

(۱)(ف)(ع): «كلام».

- (٣) (ف): «الألفاظ».
- (٤) (ف): « وأدائه» ، وفي (ع): « وأداء».
- (°) من آداب قراءة القرآن: الوضوء لقراءته، لأنه أفضل الأذكار، والقراءة في مكان نظيف وأفضله المسجد، ويستحب أن يجلس مستقبلاً القبلة، متخشعاً بسكينة ووقار مطرقاً رأسه، ويسن أن يستاك تعظياً وتطهيراً، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويحافظ على قراءة البسملة، وترتيله مع تحسين الصوت بالقراءة وتزيينها، وينبغي على قارئ القرآن أن يقرأ بالتدبر والتفهم، فهو المقصود الأعظم والمطلوب الأهم، ويستحب البكاء عند القراءة، والتباكي لمن لا يقدر عليه والحزن والخشوع، ومن الآداب أيضاً إذا ارْتَجَّ على القارئ فلم يدر ما بعد الموضع الذي انتهى إليه، فسأل عنه غيره ينبغي أن يتأدب في السؤال، فيقرأ ما قبلها ثم يسكت، ولا يقول=

<sup>(</sup>٢) قوله هذا يحتمل أمرين ، الأول: أنَّ بعض القرآن يجب أنْ يعرفه كلُّ مسلم كأداء الصلاة مثلاً وغيرها من الأمور المفروضة ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، ويجب معرفة كل أحكام القرآن على العالم العارف ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. والثاني: من باب إطلاق الجزء على الكل، والكل على الجنزء، فمثال الأول: قوله تعالى: ﴿ وَأَضّرِبُوا مِنْهُم صَكُلَّ بَنَانِ ﴾ [الأنفال: ١٢]، البنان: الأصبع، تجوَّز بها عن الأيدي والأرجل ومثال الثاني: قوله تعالى: ﴿ يَجَعَلُونَ أَصَنِعَكُم فِي اَذَانِهم مِن الشَّوَعِي ﴾ [البقرة: ١٩]، أي أناملهم، وحكمة التعبير عنها بالأصابع، الإشارة إلى أنهم يدخلون أناملهم في آذانهم بغير المعتاد فراراً من الشدة. ينظر: (الزركشي: البرهان ص٧٧٤ وما بعدها، والتفتازاني: شرح التلويح ١/ ١٤٢-١٤٢، والسيوطي: الإتقان ٢/ ٩٩).

### الحروف(١)، بيَّنتُ (٢) في هذا الكتاب ما (٣) سَمِعْتُه مِنْ الأُسْتاذِين (١٤) المَا/ ٢/ هِرين في هذا الفنِّ (٥)،

- = كيف كذا وكذا، ويكره قطع القراءة لمكالمة أحد، وان يقرأ على ترتيب المصحف. ينظر: (ابن الجزري: منجد المقرئين ص ٦١-٦٢، والسيوطي: الإتقان ١/ ٢٩٢ وما بعدها).
- (١) عن على الله الله عن قوله تعالى: ﴿ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْمَانَ ثَرِّيَلًا ﴾ [المزمل: ٤]، فقال: «الترتيل تجويله الحروف، ومعرفة الوقوف». ينظر: (ابن الجزري: التمهيله ص ٢٠، والقنوجي: أبجله العلوم ٢/ ٥٧١ ، والسيوطي: الإتقان ١/ ٢٣٠).
  - (٢) (ع): «ثبت» وهو تصحيف.
    - (۳) (د): «عا».
- (٤) جمع أستاذ، وهو من الأَلفَاظ الدائرة المشهورة التي ينبغي التعرُّض لها وإيضاحها فالأستاذ كلمة أُعجمية ومعناها الماهر بالشيء العظيم، وقال الحافظ أبو الخطّاب ابن دِحْيَة في كتابِه (المُطرِب في أُشعار أَهْل المغرِب)، الأستاذ كلمة ليست بعربية، ولا تُوجد في الشعر الجاهلي، واصطلحَتِ العامة إذا عظَّمُوا المَحبوب أَن يُخاطبوه (بالأُستاذ) وإنما أَخذوا ذلك من الماهر بصنعته لأنه ربّا كان تحت يده غِلمانٌ يؤدِّهم فكأنّه أستاذ في حُسْنِ الأَدب. ينظر: (الزبيدي: تاج العروس ٩/ ١٨٤).
- (°) هو علم التجويد، فالتجويد في اللغة: من جوَّد الشيء، والجيِّد نقيض الرديء على فيعل، وأصله جيود فقلبت الواوياء لانكسارها ومجاورتها الياء، ثم أدغمت الياء الزائدة فيها والجمع جياد، وجاد الشيء جودة أي صار جيِّداً، وأجدت الشيء فجاد، والتجويد مثله. ينظر: (ابن منظور: لسان العرب ٣/ ١٣٥). وقيل: هو التحسين ومعناه انتهاء الغاية في إتقانه، وبلوغ النهاية في تحسينه. وأمَّا اصطلاحاً: فهو إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها مراتبها، ورَدُّ الحرف من حروف المعجم إلى مخرجه وأصله، وإلحاقه بنظيره وشكله، وإشباع لفظه، وتمكين=

وطالعتُه (١) مِن كُتبِهم، وسمَّيتُه: (بالمُفِيْدِ في عِلمِ التَّجُويد) مُبوَّباً (٢) على سبعة أَبْواب، والله (٣) المُوفِّق للصواب (٤).

<sup>=</sup>النطق به على حال صيغته وهيئته، من غير إسراف ولا تعسف، ولا إفراط ولا تكلُف. وقيل: هو علم يُبحث فيه عن مخارج الحروف وصفاتها وقد يطلق فيه على إعطاء الحروف حقوقها من المخارج ومستحقها من الصفات. ينظر: (الداني: التحديد ص ٦٨، والمرعشي: جهد المقل ص ١٠٩). وأوَّل من كتب في هذا العلم هو أبو مُزاحم، موسى بن عبيد الله الخاقاني المتوفى سنة ٣٢٥ هـ، حيث نَظَم قصيدة تتألف من واحد وخسين بيتاً، في البحر الطويل. ينظر: (غانم قدوري: أبحاث في علم التجويد ص ٩ وما بعدها).

<sup>(</sup>١) (ع): « وطالعتهم».

<sup>(</sup>۲) (ع): « مشتمل».

<sup>(</sup>٣) (ف): «وأنه».

<sup>(</sup>٤) سقط من (د): «للصواب».

رَفَعُ معبس (الرَّحِيُ (الْلَخِشَّ يَّ (سِكْتِر) (النِّرُ) (الفِروف كِسِي www.moswarat.com

# الباب الأول

# فِي مَخَارِجِ الْحُرُوفِ [وصِفاتِها]

اعلَم أَنَّ جَمِيعَ الحروف العَربيَّة تِسعةٌ وعِشْرون حَرفاً على قول (١) الخَلِيل بن أَحمد (٢)،

وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخراً يكون كصالح الأعمالِ توفي سنة بضع وستين ومائة ، وقيل سنة ١٧٠ هـ. ينظر: (القفطي: إنباه الرواة ٢٧٦/١، والنبوطي: بغية الوعاة ١/ ٥٥٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: (الخليل: كتاب العين ١/ ٤١). وقال المُبَرِّد: «الحروف العربية خمسة وثلاثون حرفا منها ثمانية وعشرون لها صور والحروف السبعة جارية على الأَلْسُن مستدل عليها في الخطّ بالعلامات» المقتضب ١/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) هو الإمام أبو عبد الرحمن، الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري، صاحب العربية، ومنشئ علم العروض، ولد سنة (١٠٠ه)، روى الحروف عن عاصم، وابن كثير، وحدث عن أيوب السختياني، وعاصم الأحول، وغيرهما، وأخذ النحو عنه سيبويه، والأصمعي، وآخرون. كان رأسا في لسان العرب، ديِّناً، ورعاً، قانعاً، متواضعاً، متقشفاً، كبير الشأن، مفرط الذكاء، وكان كثيراً ما ينشد:

و مَخَارِجَها: سبعة عشر (١)، إلا أَنَّ أَصل المخارِج ثلاثةٌ: الحَلْق، والفم، والشَّفَة (٢)، ومن كل مخرج يخرج حرفٌ أَو أَزْيَد (٣) على هذا التفصيل.

[المخرج الأول](٤): فمِنْ أَقصَى الحلق [ء هـ].

[المخرج الثَّاني]: ومِنْ وَسَطِ الحَلْقِ (ع ح).

[المخرج الثَّالث]: ومِنْ أَوَّل الحلق (غ خ) (٥).

[المخرج الرابع]: ومِنْ أقصى اللِّسان وأعلى الحَنَك (ق).

<sup>(</sup>۱) قال ابن الجزري: «فالصحيح المختار عندنا وعند مَن تقدمنا من المحققين كالخليل بن أحمد ومكي بن أبي طالب وأبي القاسم الهذلي وأبي الحسن شريح وغيرهم سبعة عشر مخرجاً، وهذا الذي يظهر من حيث الاختيار» النشر ١/ ١٥٨. وقال سيبويه: «ولحروف العربية ستة عشر مخرجاً» الكتاب ٤/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٢) نصَّ عليه أبو الحسن الشيباني في اللباب ٢/ ٤٦١. وقال ابن الناظم: «ويحصر هذه المخارج: الحلق واللسان والشفة، ويعمها الفم، وإذا أردت معرفة مخرج الحرف بعد التلفظ به صحيحاً، فسكنه وأدخل عليه همزة الوصل وأصغ إليه، فحيثها انقطع الصوت فهو مخرجه» الحواشي المفهمة ص ٥١ - ٥٢.

<sup>(</sup>٣) من (ف) وفي نسخة الأصل (ك): «أو زائدة» وهو تصحيف. وفي (د): «زايد».

<sup>(</sup>٤) ما بين معقوفين زيادة لبيان عدد مخارج الحروف.

<sup>(°)</sup> وتسمى هذه الحروف التي تخرج من هـذه المخارج الثلاثة (الحَلْقِيَّة)، لخروجهـن من الحلـق، وقدَّم بعضهـم الحاء قبل العين، والخاء قبل الغين. ينظر: (ابن الجزري: التمهيـد ص٩٥، وعـلي القاري: المنح الفكرية ص٨١ ـ ٨٢).

[المخرج الخامس]: وَمِنْ أقصى اللسان وأسفل الحَنَك (ك)(١)(٢). [المخرج السادس]: ومِنْ وَسَطِ اللسان والحَنَك الأَعلى(٣) (ج ش ي)(٤).

- (٢) وقيل: إنَّ الكاف تخرج من أقصى اللسان بعد القاف مما يلي الفم بخلاف القاف، فإنها من أقصى اللسان عما يلي الحلق، ينظر: (الفضالي: الجسواهر المضية ص٧٨). ويقال لهما (اللَّهُويَّة) لأنها يخرجان من آخر اللسان عند اللهاة، واللهاة: اللحمة المشرفة على الحلق، وقيل: أقصى الفم، وقيل: مابين الفم والحلق، وقيل: هي اللحمة الحمراء المعلقة بأعلى الحنك، والجمع (لُهُييُّ). ينظر: (مكي: الرعاية ص١١٣ ـ ١١٤، وابن الناظم: الحواشي المفهمة ص٥٥، والقسطلاني: المستطاب ص٩٠).
- (٣) من (ف) وفي نسخة الأصل: «وأعلى الحنك»، وقد اخترت ما ورد في نسخة الفاتيكان لأنه الموافق لما ورد من أقوال العلماء في أغلب المصادر. ينظر: (سيبويه: الكتاب ٤/ ٤٣٣، وابن جني: سر صناعة الإعراب ١/ ٤٧، وابن عصفور: المقرّب ٢/ ٥ وابن الجزري: التمهيد ص ١١٤، وعلى القارى: المنح الفكرية ص٨٣، وغيرها من كتب التجويد واللغة).
- (٤) وتسمى هذه الحروف بالحروف (الشَّجْرِيَّة) لأنها خارجة من شجر الحنك وهو ما يقابل طرف اللسان وقال الخليل: الشجر مفرج الفم أي منفتحه، وعدَّ حرف (الضاد) من الحروف الشجرية. ينظر: (الخليل: كتاب العين ١/ ٤١، والسيوطي: همع الهوامع ٣/ ٤٩٠). واختلف أهل الأداء في ترتيب مخارجها، فذهب الشاطبي وابن الجزري إلى أنَّ ترتيبها يكون على التوالي رج شي)، بينها قدَّم مكي القيسي والمهدوي الشين على الجيم. ينظر: (المرعشي: جهد المقل ص ١٢٩).

<sup>(</sup>١) (ف): «ومن أقصى اللسان تحت اللهات (ق) ومن أقصى اللسان فوق اللهات (ك)». وفي (ع): «ومن أقصى اللسان وتحت اللهات وأسفل الحنك (ق) ومن أقصى اللسان وما يليه وأعلى الحنك (ك)».

[المخرج السَّابع]: ومِن حاقَّة اللِسان وما يَلِيْه (١) من الأَضراس (ض)، وأَكثرُ النَّاسِ يُخرِجونه من الجانِب (٢) الأَيسر، وهو أَيْسَر، ويجوز من الأَيْمَن/ ٣/ وهو أَعْسَر (٣)(٤).

[المخرج الثَّامن]: ومِن أَدْنَى حافَّة اللِّسانِ بِما ينتهي طرف اللِّسان عِنْدَ المُخرِج الثَّامن]. الحنك الأُعلى (٥) (ل).

[المخرج التَّاسع]: ومَا بَين طَرف اللِّسان وتحت الثَّنايَا(٢)(٧) دون مخرج

<sup>(</sup>١) من (ف)و(ع) وفي نسخة الأصل (ك): «وما بينهما» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ع): «الجانب».

<sup>(</sup>٣) (ع): «ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أفصح ممن ينطق بالضاد».

<sup>(</sup>٤) ويجوز إخراجه من الجانبين معاً وهو معنى قول الشاطبي:

<sup>......</sup> وهو لديها يَعِزُّ وباليمني يكون مُقَلِّلا

وهو مخصوص بسيدنا عمر الله عنظر: (أبو شامة: إبراز المعاني ص٧٤٥، والقسطلاني: المستطاب ص٩٩، والمرعشي: جهد المُقِل ص١٣٠).

<sup>(°)</sup> والمراد من الحنك الأعلى: هي اللثة في سمت الضاحك لا الثنية خلافاً لسيبويه. ينظر: (ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص٥٥، وعلى القاري: المنح الفكرية ص٨٧).

<sup>(</sup>٦) (د): «الثنايا العليا».

<sup>(</sup>٧) لم يصرح أحد من أهل الأداء بعبارة (تحت الثنايا) في وصف مخرج النون ، وإنما نصوا عليه بعبارة (فوق أو فويق الثنايا)، فيكون مخرج النون من «طرف اللسان: أي رأسه، ومحاذيه من اللثة فوق الثنايا» الجواهر المضية ص٨٩. وذكر المرعشي أنَّ مخرج النون «ما بين رأس اللسان وما يحاذيه من اللثة، وهي لثة الثنيتين العُليين» جهد المقل ص١٣٠. وقال مكي: «النون تخرج=

اللام(١) (ن).

[المخرج العاشر]: وعِنْدَ مَحْرج النُّون داخل في (٢) ظَهرِ (٣) اللِّسان (ر)(٤).

[المخرج الحادي عشر]: ومِن بين طَرَفِ<sup>(٥)</sup> اللِّسان و[أُصول]<sup>(٦)</sup> الثَّنايا العُلْيا<sup>(٧)</sup> مُصْعِداً<sup>(٨)</sup> (ط د ت)<sup>(٩)</sup>.

= من المخرج السادس من مخارج الفم فوق اللام قليلاً أو تحتها قليلاً على الاختلاف في ذلك الرعاية ص١٦٧. والأصل في ذلك كله عبارة سيبويه: «ومن حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان، وما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى وما فويق الثنايا مخرج النون الكتاب 2 ٢٣٣٤.

- (١) (ف): «دون قريبه مخرج اللام».
  - (٢) سقط من (ع): «في».
- (٣) من (ف) وفي نسخة الأصل (ك): «طرف».
- (٤) وتسمى هذه الحروف الثلاثة (ل ن ر) بالحروف (الذَّلْقِيَّة)، لأنها من ذلق اللسان، وهو طرفه، إذ طرف كل شيء ذلقه. ينظر: (ابن الجزري: النشر ١/ ١٥٩، وعلي القاري: المنح الفكرية ص٨٩).
  - (°) (د): «طرفي».
  - (٦) زيادة يصح بها المعنى، ليست في النسخ الخطية.
    - (٧) سقط من (ف): «العليا».
  - (٨) من (ع)، وفي نسخة الأصل (ك): «تصعيا» وهو تصحيف. وفي (د): «تَصَعُّداً».
- (٩) وهذه هي عبارة سيبويه، وزاد غيره: «مُصعَّداً إلى الحنك»، وتسمى هذه الحروف الثلاثة بالحروف (النَّطَعِيَّة) لأنها تخرج من نطع الغار الأعلى وهو سقفه، ينظر: (الخليل: كتاب العين ٤/ ٤٣٣، ومكى: الرعاية ص١١٤، والقسطلاني: المستطاب ص ٩٢). وقد أشار=

[المخرج الثَّاني عَشَر]: ومَا بين طَرَف اللِّسان والثَّنايا العُليا (ص ز س)(١)(٢).

=صاحب (الجواهر المضية) ، سيف الدين الفَضَالي إلى مخرج (الطباء، الدال، التاء) بقول الشاطبي:

ومنه ومن بين الثنايا ثلاثة

وهذا من الخطأ المحض لأن قول الشاطبي هنا يشير إلى مخرج الـ (ص زس) وليس إلى مخـرج الـ (ط دت)، ولعله سبق نظر من المصنف \_ رحمه الله \_ لأن البيتين متقاربان في اللفظ فضلاً عن كونها متتاليين، ولم تتنبه إلى ذلك الخطأ محققة الكتاب. ينظر: (الفضالي: الجواهر المضية ص ٩٤ ـ ٩٥).

- (١) من (ع) وفي نسخة الأصل (ك): «وما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا (ص س ز)، وهو خطأ، لأن هذا القول لا يشير إلى مخرج الـ(ظ ذ ث)، والظاهر أن هذا الخطأ من قبل الناسخ.
- (٢) نصَّ عليه الداني في التحديد ص١٠٣، وابن القاصع: في سراج القاري ص٣٤١، وذكر قريباً من ذلك ابن الحاجب فقال: «وللصاد والزاي والسين طرف اللسان والثنايا» الشافية ١/ ١٢١. بينها ذهب ابن الجزري إلى غير ذلك فقال في المقدمة ، بيت ١٦ و١٧:

| والصفير: مستكن | •••••                            | • • |
|----------------|----------------------------------|-----|
|                | م م م م م م م م المعاليا الم م ا |     |

وقال ابن الناظم: «مخرجهن من طرف اللسان ومن أطراف الثنايا السفلى» الحواشي المفهمة ص٦٥، وقال زكريا الأنصاري: «عبارة الشاطبي رحمه الله (ومن بين الثنايا) يعني العليا، ولا منافاة فهي من طرف اللسان ومن بين الثنايا العليا والسفلى» الدقائق المحكمة ص٤٧، ويقال لها (أسَلِيَّة) لخروجها من أسلة اللسان وهو مُسْتَدَقَّه، ينظر: (ابن الجزري: التمهيد ص٩٦).

[المخرج الثَّالث عشر]: ومِن طَرف اللِّسان ومِن (١) بين الثَّنايا لا أُصُولها ولا أَطرافها (٢) (ظذت) (٣)(٤).

(۱) سقط من (د): «من».

(٣) الصحيح أن مخرج الظاء والذال والثاء، «مما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا» كما نصّ عليه سيبويه في الكتاب ٤/ ٤٣٣. وزاد مكي في الرعاية ص١٩٤، والداني في التحديد ١٠٠، وابن الجزري في النشر ١/ ١٦٠ كلمة «العليا» على عبارة سيبويه، وقال: ابن الناظم في الحواشي المفهمة ص٥٦ ووافقه السمانودي في تحفة الطالبين ص٥٦ «مخرجهن من طرف اللسان وطرف الثنايا العليا»، وقال ابن الجزري في التمهيد ص١١٤ «ومن رأسه وما بين طرفي الثنيتين الظاء والذال والثاء». أمّا ما ذهب إليه المصنف فلا يصلح للتعريف بمخرج الظاء، والذال، والثاء، بل إن ما نصّ عليه هو مخصوص بمخرج الـ(ص ز س)، قال أبو شامة في شرحه على قول الشاطبي: ومنه ومن بين الثنايا ثلاثة

«أي ومن طرف اللسان ومن بين الثنايبا لا أصولها ولا أطرافها ثلاثة أخرى وهي الصاد والسين المهملتان والزاي» إبراز المعاني ص٧٤٧. ومما تجدر الإشارة والتنبيه إليه هو ما ذُكِر خطأ في وصف مخرج (ط ت د) ومخرج (ظ ث ذ) في كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع ، لمكي بن أبي طالب القيسي ، حيث أبدل النُساخ كِلا التعريفين بالآخر ، فجاء النصُّ الخطأ بعبارة: «ثم الظاء والذال والثاء أخوات ، يخرجن من طرف اللسان وأصول الثنايا، والظاء أمكن مماسَّة للثنايا للإطباق والاستعلاء اللذين فيها... ثم (الطاء والتاء والدال) أخوات ، يخرجن مما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا». وهذا الخطأ موجود في أكثر من نسخة محققة ، إذ لم يلتفت إليه محققو الكتاب ، مثل: مطبوع العليا». وهذا الخطأ موجود في أكثر من نسخة محققة ، إذ لم يلتفت إليه محققو الكتاب ، مثل: مطبوع مؤسسة الرسالة ١/ ١٣٩، تحقيق الدكتور محيي الدين رمضان، ومطبوع دار الحديث ١ / ٢٠٧، تحقيق عبد الرحيم الطرهون ، وإنها ذكرت ذلك حتى لا يشيع الخطأ فليتنبه إلى ذلك قارئه.

(٤) وتسمى هـذه الحروف الثلاثة (لِثُوِيَّة) لأن مبدأها من اللَّثة ، وإنَّما يُنسبن إلى اللَّشة لأن النَّفَ سَ المصاحب لها ينتشر حتى يتصل باللَّثة. ينظر: (الخليل: كتاب العين ١/ ٤٢ ، والمرعشي: جهد المقل ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) (ف)(د): «وقيل إطرافها».

[المخرج الرابع عشر]: ومِن أَطراف (١) الثَّنايَا العُليا وباطِن الشَّفة السفلي (ف). [المخرج الخامس عشر]: ومِن [بين] الشَّفَتَيْن (ب و م) (٢).

[المخرج السَّادس عشر]: واخْتُلِف في (الأَلِف) فقيل (٣): إِنَّهَا مِن هَـوَاءِ الفَـم، وقَيل (٤): مِن الحَلـق (٥): تسعة، وقَيل (٤): مِن الحَلـق (٥). وقيل (٢): تسعة، والأَخر أَضعف (٨).

<sup>(</sup>١) سقط من (د): «أطراف».

<sup>(</sup>٢) وهذه الأربعة أحرف الفاء والواو غير المدية والباء والميم تسمى (الشَّفَهِيَّة والشَّفَوِيَّة) نسبة إلى الموضع الذي يخرجن منه، وقيل: هي الفاء والباء والميم. ينظر: (مكي: الرعاية ص١١٦، والفضالى: الجواهر المضية ص١٠١).

<sup>(</sup>٣) وهو قول الخليل بن أحمد في كتاب العين ١/ ٤١. وحروف الجموف ثلاثة هي: الألف، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. ينظر: (ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص٥٢ ، والقسطلان: المستطاب ص٨٨).

<sup>(</sup>٤) وهو قول سيبويه في الكتاب ٤٣٣/٤.

<sup>(°) (</sup>ع): «وإليه ذهب الخليل، فلذلك تصير الحروف تسعة وعشرون».

<sup>(</sup>٦) وهو مذهب الجرمي وقطرب والفراء وابن دريد وابن كيسان. ينظر: (ابن الجزري: النشر ١/ ١٥٨، والسيوطي: همع الهوامع ٣/ ٤٩٠، والسهانودي: تحفة الطالبين ص٠٥).

<sup>(</sup>٧) لم يصرح أحد من علماء اللغة والتجويد بأن مخارج الحروف (تسعة)، ولكن قد يكون هذا رأياً للخيل بن أحمد الفراهيدي، وذلك إذا عددنا الحلقية مخرجاً واحداً، وهذا واضح من كلامه في كتاب العين ١/ ٤١.

<sup>(^)</sup> سقط من (ف): «والأخير أضعف».

[المخرج السَّابِع عشر]: وحروف الغُنَّة (١): التَّنوين، والنُّون، والميم السَّاكِنَان إِذَا كُنَّ مُدْغَمَة أَو مُخْفَاة أَو قُلِبَا (٢) إِلا [في] مَوْضِعٍ / ٤/ نَصُّوا (٣)(٤) فيهِ على الإِدغام بِلا غُنَّة.

اعلم أرشَدَكَ الله تعالى (٥) أَنَّ الحُروف بِحَسَب الصِّفات وأَضدادها تَنْقَسِم أَقساماً: عَجْهُوْرَة، وَرِخْوَة، ومُنْفَتِحَة، ومُسْتَفِلَة (٢)، وقَلْقَلَة (٧)، وأَضدادها: مَهْمُوْسَة،

<sup>(</sup>١) ومخرجها (الخيشوم) وهو المركب فوق غار الحلق الأعلى ، وقيل: هو الأنف ، وقيل: هو خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم. ينظر: (مكي: الرعاية ص٢١٤، وابن الجزري: التمهيد ص١٧١، وابن الناظم: الحواشي المُفهمة ص٥٦).

<sup>(</sup>٢) أي (النون الساكنة والتنوين) فإنهما يقلبان ميماً بحرف الباء.

<sup>(</sup>٣) من (ف) ، وفي نسخة الأصل (ك): «يقف»، وفي (ع): «نص فيه عليه».

<sup>(</sup>٤) وهو إدغام النون الساكنة والتنوين في (الراء واللام) بلا غنة، وإدغامها في (الواو والياء) برواية خلف عن حمزة بلا غنة أيضاً. ينظر: (ابن غلبون: التذكرة ١/ ٢٣٩، وابن الجزري: النشر ٢/ ١٩-٠٠، والطبلاوي: مرشدة المشتغلين ٢١).

<sup>(°)</sup> سقطت من (ف) كلمة: «تعالى».

<sup>(</sup>٦) سقط من (ف): «ومستفلة».

<sup>(</sup>٧) لم يذكر أحد من علماء التجويد المتقدمين بأن القلقلة من الصفات المتضادة، ولكن حاول بعض المتأخرين وضع مصطلح يقابل مصطلح (القلقلة)، فاستخدموا مصطلح (السكون، أو الساكنة) ضد القلقلة، وهذا ما ذهب إليه مصنف الكتاب، والسمرقندي المتوفى ٧٨٠هـ، وقاله الدركزلي. ينظر: (غانم قدوري: الدراسات الصوتية ص٣٠٨). وذهب إلى ذلك أيضاً شهاب الدين القسطلاني، ولكنه استخدم لفظ: (الاستقرار) بدلاً من لفظ (السكون) فقال: «الاستقرار خلاف القلقلة» المستطاب ص٩٩.

وشَدِيْدَة، ومُطْبَقَة، ومُسْتَعْلِيَة، وسَاكِنَة (١).

وبِحَسَبِ صفات أُخر تنقسم إلى: صَفِيْر، وتَفَسِّي، ومُنْحَرِف، ومُكَرَّر، ومُسْتَطِيْل، وهَاوِي (٢)، ونَافِث، ونَابِر، وعِلَّة، وغيرها (٣).

#### [الصَّفات المتضادة](٤):

أَمَّا اللَّهُمُوسَة: فَعَشْرَة قدِ اجْتَمعت في هذه الأَلفاظ: (حَثَتْ كِسْفَ شَخْصِهِ)(٥)(٢)،

<sup>(</sup>۱) لم يذكر المؤلف صفتي (الإصهات والإذلاق)، وهما صفتان متضادتان جاء ذكرهما في جل كتب التجويد واللغة، فالمذلقة هي الحروف التي تخرج من طرف اللسان وما يليه من الشفتين، وهي أخف الحروف على اللسان وأحسنها انشراحاً، وأكثرها امتزاجاً بغيرها، وهي ستة مجتمعة في (فَرَّ منْ لُبِّ)، والمصمتة غير المذلقة، وهي حروف لا تنفرد بنفسها في كلمة كثيرة الحروف (رباعية أو خماسية)، لاعتياصها وصعوبتها على اللسان. ينظر: (مكي: الرعاية ص١١٠-١١١، والأنباري: أسرار العربية ١/ ٣٦٢، وابن الناظم: الحواشي المفهمة ص٥ ٥-١٠).

<sup>(</sup>٢) المناسب أنْ يقال: «... وتفشٍ،... وهاوٍ...».

<sup>(</sup>٣) قال أبو محمد مكي القيسي: \_رحمه الله \_ « لم أزل أتتبع ألقاب الحروف التسعة والعشرين وصفاتها وعللها، حتى وجدت من ذلك أربعة وأربعين لقباً، صفات لها، وصفت بذلك على معان ولعلل ظاهرة فيها » الرعاية ص ٩١ . وأشار ابن الجزري \_رحمه الله تعالى \_ إلى أن للحروف أربعة وثلاثين صفة جاء ذكرها في كتاب التمهيد لابن الجزري ص ٩٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) زيادة ليست في النسخ الخطية.

<sup>(°)</sup> من (ف)، وفي نسخة الأصل (ك): «كشفت سحفة» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) وهذه هي عبارة الشاطبي في حرز الأماني ص ٩٦، بينما مثَّل لها ابن الجزري في مقدمته، بيت ٢١ بلفظ: (فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتْ).

والهَمْس في اللغة (١): الصَّوت الخَقِي (٢)، وسُمِّيَتْ هذه الحروف مهموسة لضعفها وضعف الاعتماد عليها عند الأَداء وجَرَيَان النَّفس معها (٣) إِذا وَقَفْتَ عليها (١).

والمَجْهُورَة: وهي الحروف التي غير المَهمُوسة، وسُمِّيَت بَجْهُورَة لقوَّتِها وقوَّة الاعتماد عليها وقت خروجها و/٥/ منعها جريان النَّفس عِندَ النُّطق بها إذا وقَفْتَ عليها (٥).

وأَمَّا الشَّدِيدَة: فَثَمَانِيَة مُجْتَمِعَة (٦) في هذه الأَلفاظ (أَجَدَّتْ كَقُطْب)(٧)(٨)، وسُمِّيت شديدة (٩) لقوَّتِها في مواضعها ومَنعِها جَرَيَان الصَّوْت (١٠) عند النُّطْق بها(١١).

<sup>(</sup>١) سقط من (د): «اللغة».

<sup>(</sup>٢) ينظر: (ابن منظور: لسان العرب ٦/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>۳) (ع): «بها».

<sup>(</sup>٤) سقط من (ف): «إ ذا وقفت عليها».

<sup>(°)</sup> نصَّ على المجهورة والمهموسة بهذا اللفظ ابن القاصح في سراج القارئ ص٣٤٦، وزاد المصنف في الهمس عبارة: «إذا وقفت عليها»، وفي المجهورة عبارة: «عند النطق بها إذا وقفت عليها». وذكر قريباً من ذلك ابن الجزري في التمهيد ص٩٧، وكذلك ابن الناظم في الحواشي المفهمة ص٩٥.٥٧.

<sup>(</sup>٦) سقط من (ف): «مجتمعة».

<sup>(</sup>Y) من (ع)(د)، وفي نسخة الأصل (ك): «أجدت القطب»، وفي (ف): «أجد كقطب».

<sup>(</sup>٨) وهي عبارة الشاطبي في حرز الأماني ص٩٢. وفي المقدمة، بيت رقم ٢١ بلفظ: (أجِدْ قَطِ بَكَتُ).

<sup>(</sup>٩) سقط من (د): «شديدة».

<sup>(</sup>١٠) (ع): «النفس والصوت».

<sup>(</sup>١١) ذكره ابن الناظم بلفظ قريباً من هذا في الحواشي المفهمة ص٥٨.

وأَمَّا الحروف الَّتي بين الشَّدِيدة والرِّخوة: فخمسة وهي: (لِنْ عُمَرْ) (١)(٢)، وما سِوَى ذلك فهي رِخوة(٣).

وأَمَّا المُسْتَعْلِيَة: فهي سبعةٌ مَحصُورة (٤) في هَذِه الأَلفاظ (قـظْ خُصَّ ضَـغْط) (٥)، وسُمِّيت مُستَعلِيَة لارتفاع اللسان إِلى الحنك الأَعلى عند النُّطق بهاً.

والمُسْتَفِلَة (٦) غير المستعلية، والسُّفل ضِد الاسْتِعْلاءِ (٧).

- (٤) (ع): «معته».
- (٥) وهذه عبارة الشاطبي أيضاً في حرز الأماني ص٩٢.
- (٢) لم يُعَرِّفُ أغلب العلماء معنى (الإستفالة) ، حتى إن سيبويه لم يعرفها إلى أن جاء مكي القيسي فقال: «وإنها سميت مستفلة، لأن اللسان والصوت لا يستعلي عند النطق بها إلى الحنك كما يستعلي عند النطق بالحروف المستعلية المذكورة بل يستفل اللسان بها إلى قاع الفم عند النطق بها على هيئة مخارجها» الرعاية ص٩٩.
  - (V) ذكر قريباً من هذا اللفظ في إبراز المعاني ص٧٥٧ ، وسراج القارئ ص٣٤٣.

<sup>(</sup>١) (ف): «فخمسة مجتمعة في هذا اللفظ عمر لن»، وفي (ع): «مجتمعة في هذه الألفاظ عَمْرُنَلْ»، وفي (د): «عمر نل»، وهي عبارة الشاطبي في حرز الأماني ص٩٢.

<sup>(</sup>٢) وهي عبارة ابن الجزري في المقدمة، البيت ٢٢. وجمعها بعضهم بعبارة: «لم يرعونا» المقـرب ٢/ ٦ على اعتبار إهمال حروف المد، وهو جمع غير حسن.

<sup>(</sup>٣) الرخاوة في اللغة: «اللين» لسان العرب ١٤/ ٣١٥. وسميت بذلك لضعف الاعتباد عليها، ولجري النفس معها والصوت، حتى لانت عند النطق بها. ينظر: (ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص٥٨، وزكريا الأنصارى: الدقائق المحكمة ص٥١).

وأَمَّا المُطْبَقَة: فأربعة وهي: (ص ض ط ظ)، والمُنْفَتِحَة غيرها، والانْفِتَاح (١) ضد الإِطْبَاق، وسُمِّيت مُطبقة لإِطباق اللسان مع (٢) ما يُحَاذِيه من الحَنَك عند النُّطق بها (١٥)(١).

وأَمَّا القَلْقَلَة: فخمسة / ٦/ مُجتمعة في (قُطْبِ جَدٍ) (٥)، وسُمِّيت قَلْقلة لاضْطِراب

<sup>(</sup>١) سقط من (ف): «غيرها والانفتاح».

<sup>(</sup>٢) سقط من (ف): « مع».

<sup>(</sup>٣) (ع): « بها إذا وقفت عليها».

<sup>(</sup>٤) ذكر قريباً من هذا اللفظ في سراج القارئ ص٣٤٣. قال مكي القيسي: "وبعضها أقوى في الإطباق من بعض، ف(الطاء) أقواها في الإطباق وأمكنها، لجهرها وشدتها، و(الظاء) أضعفها في الإطباق لرخاوتها وانحرافها إلى طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، و(الصاد) و(الضاد) متوسطتان في الإطباق» الرعاية ص٩٨.

<sup>(°)</sup> وهذه عبارة الشاطبي ووافقه ابن الجزري، وقال غيرهما (جد بطق) و (قد طبج)، وأضاف بعضهم إلى هذه الحروف الخمسة (الهمزة) لأنها مجهورة شديدة ولم يذكرها الجمهور لما يدخلها من التخفيف حالة السكون، وذكر سيبويه معها التاء، وذكر المبرد منها الكاف وجعلها دون القاف. ينظر: (المبرد: المقتضب ١٩٦١، وابن الجزري: النشر ص١٦١، والفضالى: الجواهر المضية ص١٣٦).

اللِسان بها إِذا وُقِفَ (١) عليها (٢)، والقَلقَلَة: صَوت الأَشياء اليابسة (٣)، وضد القلقلة السُّكُون، والحروف السَّاكِنة غير القَلْقلَة.

#### [الصَّفات غير المتضادة]:

وأَمَّا حُروف (٤) الصَّفِيْر: فثلاثة وهي (٥) (ص زس)، سُمِّيت بذلك لِصَفِيْرِها بعد اعتِرَادِكَ على مَواضِعِهَا (٦)(٧).

وحروف التَّفَشِي: وهي (الشِّين) (٨)، وسُمِّيت بِـذَلِك لانتِـشَارِها في الفـم عِنـدَ النُّطق بِهَا (٩) (١٠).

<sup>(</sup>١) (ف)(د)(ع): «وقفت».

<sup>(</sup>٢) ذكر قريباً من هذا اللفظ في سراج القارئ ص٣٤٣. قال سيف الدين الفَضَالي: «وقد وهم بعضهم حيث علل بأنها إذا وُقِفَ عليها يتقلقل اللسان بها عند خروجها، لأن الباء منها وهي شفوية ولا مدخل للسان فيها» الجواهر المضية ص١٣٤.

<sup>(</sup>٣) بحروفه في إبراز المعاني ص٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ف): « حروف».

<sup>(°)</sup> سقط من (ع): « فثلاثة وهي».

<sup>(</sup>٦) سقط من (ف): «سميت بذلك لصفيرها بعد اعتمادك على مواضعها».

<sup>(</sup>٧) ذكره أبو شامة في إبراز المعاني ص ٧٥٣. قال مكني القيسسي: «و(الصاد) أقواها للإطباق والاستعلاء اللذين فيها، و(الزاي) تليها في القوة للجهر الذي فيها، و(السين) أضعفها للهمس الذي فيها» الرعاية ص١٠٠٠.

<sup>(</sup>A) (ع): « وحروف التفشي: اي ش».

<sup>(</sup>٩) (ع): « بها إلى داخل الحنك».

<sup>(</sup>١٠) ذُكر قريباً من هذا اللفظ في سراج القارئ ص٣٤٣.

والمُنْحَرِف: هي (اللام)(١)، وسُمِّيت منحرِفة لانحِرَاف اللِسان عند النُّطق بِما إلى ماخل الحَنك (٢)(٣)، و(الرَّاء) أَيضاً مُنْحَرِفة ومكرَّرة لأنَّ اللِسان يَتَحرَّك عند النُّطق بها حتى [يَكَاد] يَحْصُل حرفان (٤).

والمُسْتَطِيْل: هي (الضاد) لأَنَّ في إِخراجها اسْتِطَالَة (٥). والحرف الهَـاوِي: وهـو (الأَلِف) (٦).

<sup>(</sup>١) سقط من (ف): «وهي الشين، وسميت بذلك لانتشارها في الفسم عند النطق بها والمنحرف هي اللام».

<sup>(</sup>٢) سقط من (ف): «الحنك».

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو شامة في إبراز المعاني ص٧٥٣.

<sup>(</sup>٤) وقال ابن عصفور: «وأعني بالتكرار: تعشر طرف اللسان فيها عند الوقف» المقرب ٨/٢ وقال ابن عصفور: «وأعني بالتكرير إذا كانت مشدَّدة ولا بدَّ لقارئ القرآن من إخفاء هذا التكرير. ينظر: (مكي: الرعاية ص٢٠١). قال علي القاري: «تكريره لحن، فيجب معرفة التحفظ عنه للتحفظ به» المنح الفكرية ص١٠٨.

<sup>(°)</sup> وهي في اللغة: «الامتداد مطلقاً» الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص١٣٢٧، وسُمِّيت بذلك لامتداد الصوت من أوَّل حافة اللسان إلى آخرها. ينظر: (المرعشي: جهد المقل ص٩٥١).

<sup>(</sup>٦) قال الداني: في التحديد ص١٠٨ «وهنو حرف اتسنع مخرجه لهنواء الصوت أشد من اتساع غيره». وسمي الهاوي لأنه يهوي في الفم فلا يعتمد اللسان على شيء منه. ينظر: (السيوطي همنع الهوامع ٣/ ٤٩٥، والأنباري: أسرار العربية ١/ ٣٦٢).

[والحروف النَّافِثَة (١) هي: (الفاء، والثاء). والحروف النَّابِرَة (٢) هي: (الهمزة)].

(۱) لم أقف على نصّ في كتب علماء التجويد المتقدمين والمتأخرين يذكر فيه هذه الصفة، غير أن ابن جني ذكر شيئاً من ذلك فقال: «الثاء حرف مهموس وهو أحد حروف النفث ومحله من النذال محل التاء من الدال ولا يكون إلا أصلاً فاءً وعيناً ولاماً» سر صناعة= الإعراب ١/١٧١. والنفث هو كالنفخ وأقلُّ من التفل، ينظر: (ابن منظور: لسان العرب ١/١٧١، والفيروزآبادي: القاموس المحيط ص٢٢٧).

(٢) قلَّ من ذكر هذه الصفة من علماء التجويد المتقدمين والمتأخرين ، حتى إنَّ مكي القيسي لم يذكرها على الرغم من إحاطته بصفات عديدة بلغت الأربع والأربعين صفة، إلا أنَّ بعض علماء التجويد المتأخرين اهتموا بذكر هذه الصفة في مؤلفاتهم، مشل: السمر قندي، ومصنف هذا الكتاب وغيرهما. ولا شك في وجود النبر في اللغة العربية، في صور الكلام المختلفة، قديما وحديثاً، لكن تمييز وتدوين قواعده لاتخلو من الصعوبة، لكونه من النوع المتحرك، وليس له وظيفة دلالية في الكلام تساعد على تحديد موقعه. ينظر: (غانم قدوري: شرح المقدمة الجزرية ص ٢٧١، والدراسات الصوتية ص ٣٢٤). وعرف علماء اللغة: النبر بعدة أشياء، فالنبر في الكلام الهمز، وكل شيء رفع شيئاً فقد نبره، والنبر في النطق إبراز أحد مقاطع الكلمة عند النطق بها. ينظر: (ابن منظور: لسان العرب ٥/ ١٨٩ ، والمعجم الوسيط ٢/ ١٩٩٧). وقد حصر الدكتور أيمن رشدي سويد (النبر) في القرآن الكريم في خمسة مواضع هي:

الأول ـ الوقف على الحرف المشدد نحو: ﴿ ٱلْكُنُّ ﴾، و﴿ وَبَثَ ﴾.

الثاني \_ عند النطق بواو مشددة قبلها مضموم أو مفتوح نحو: ﴿الْقُوَّةِ ﴾، و﴿ قَوَّمِينَ ﴾. وعند النطق بياء مشددة قبلها مكسور أو مفتوح نحو: ﴿ شَرْقِيًا ﴾ ، و﴿ سَيَارَةُ ﴾.

الثالث عند الانتقال من حرف ملة إلى الحرف الأوَّل من المشدَّد نحو: ﴿ رَآبَةِ ﴾،

وحروف العِلَّـة: ثلاثة (۱)، وقيل (۲): أربعة، وهي (۳): (أ و ي)، وهي حروف (٤) اللَّيْنِ سِوَى الهمزة / ٧/ مُطلقاً، وحروف المَـدِّ إذا كانـت حَرَكَة ما قبلها من جِنسِهَا وهي ساكنـة.

و﴿ ٱلْمَاقَةُ ﴾، و﴿ ٱلطَّامَّةُ ﴾.

الرابع \_ في حالة الوقف على همزة مسبوقة بحرف ملدّ أو لين نحو: ﴿ سُوَمِ ﴾، و﴿ شَيْءٍ ﴾، و﴿ شَيْءٍ ﴾،

الخامس \_ في حالة النطق بكلمة في آخرها ألف التثنية، وقد سقطت لالتقاء الساكنين، نحو: = ﴿ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ ﴾، و﴿ وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ ﴾، و﴿ وَقَالَا المُمَّدُ بِلَّهِ ﴾. ينظر: (أيمن رشدي: أبحاث تجويدية ص ٣١ وما بعدها).

(١) قاله أبو شامة وابن الجزري، وسميت بذلك لأن التغيير والعلة والانقلاب لا يكون في جميع كلام العرب إلا في أحدها. ينظر: (أبو شامة: إبراز المعاني ص٤٥٧، وابن الجزري: التمهيد ص٥٣٠).

(٢) وهو قول مكي القيسي. ينظر: (الرعاية ١٠٣).

(٣) سقط من (ف): «ثلاثة، وقيل: أربعة، وهي». وفي (د): «وقيل: أربعة، وهي الهمزة، و(و أ ي»).

(٤) سقط من (ف): « حروف».

رَفْخُ بعبس (لاَرَّجِنِي (الْنِجْسَّ يَّ (سِلنتر) (النِّر) (الفِروف سِي www.moswarat.com

•

•



## الباب الثاني في رِعَايَةِ كلِّ حَرْفٍ مَعَ آخَر

اعلم أَن اللحْن نوعان: (جَلِيٌّ وخَفِيٌّ)(١).

فالجليُّ: هو (٢) خطأُ الإِعراب والكلمات.

والْخَفِيُّ: تَرْكُ (٣) [إعطاء](١) كلِّ حرف بها(٥) هو حقُّه (٦).

<sup>(</sup>۱) أوِّل من قسَّم اللحن على قسمين: جلي وخفي، هـو أبو بكر أحمد بن موسى، المعروف بـ(ابـن مجاهد). ينظر: (الداني: التحديد ۱۱٦). وإنَّما سمي اللحن الجلي جلياً لأنه يشترك في معرفته المقرثون والنحويون وغيرهم، والخفي خفياً لأنه يختص بمعرفته المقرثون المتقنون الضابطون. ينظر: (السعيدي: رسالتان في تجويد القرآن ص ۲۸، والمرعشي: جهـد المقـل ص ۱۱۲).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ف): «هو».

<sup>(</sup>٣) (ف): « منع».

<sup>(</sup>٤) زيادة للتوضيح.

<sup>(°) (</sup>ف)(د)(ع): «مما».

<sup>(</sup>٦) ذُكِر قريباً من هذين اللفظين في التحديد ص١١٦.

ولا يَعْرِفُ ذلك إلا من هو<sup>(۱)</sup> ماهِرٌ في ذلك الفنّ ، ويجب على القَارِئ<sup>(۲)</sup> أَن يَعْرِفَ حَدَّ كلِّ حرف وأَداءَ كلِّ كلمة كما هو حَقّه، ويجتهد في حُسنِ أَداء الحروف<sup>(٣)</sup>.

الأوّل: الهَمزَة: واعلم أنها ذات نَبْرٍ، والنَّبْرُ: هـ و الحِدَّة، فينبغي أَنْ يجتهـ د في إخراجها خُصُوْصَاً إِذا وقَعَتْ بعد الواو [مثل] ﴿ وَإِذَا ﴾ [البقرة: ١١]، وبعد (٤) الفاء، نحو: ﴿ فَإِذَا ﴾ [البقرة: ٢١]، وبعد المَدِّ مثل: ﴿ يَا أَيُّهَا ﴾ [البقرة: ٢١]، وإذا وقَعَت في وسط الكلمة تَبْتَهِد في إخراجِها، مثل: ﴿ يُنَبِّئُكُم ﴾ [الأنعام: ٢٠]، وَقِـسِ الباقي (٢)

وأَيضاً تَجَتَهِدُ في إِخراج/ ٨/ الجِيم السَّاكنة إِذا وقعت قبل أَربَعَة أَحرف (٧):

<sup>(</sup>١) سقط من (ع): «هو».

<sup>(</sup>٢) (ف)(ع): « قارئ القرآن».

<sup>(</sup>٣) قال القسطلاني: «واعلم أنَّ قراءة القرآن بغير تجويد عند القراء لحن، وعدُّوا قارئ القرآن بغير تجويد عند القراء لحناناً، وهو كثير الخطأ» المستطاب ٣٦١.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ف): «بعد».

<sup>(°)</sup> سقط من (ع): «نحو:﴿ فَإِذَا ﴾».

<sup>(</sup>٦) وكتاب الرعاية مشحون بالتنبيه على أمثال ذلك ، ينظر: الصفحة ص١١٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٧) وزاد الداني وغيره على ذلك (الحاء والدال والراء والذال)، ومثال ذلك على التوالي: ﴿ يَجَمَدُونَ ﴾، و﴿ وَأَجَدَرُ ﴾، و﴿ جَنُونِ ﴾، و﴿ بَحَدُونِ ﴾. ينظ ر: (الداني: التحديد و يَجَمَدُونَ ﴾، وابسن الجزري: التمهيد ص ١٣٠ وابسن الجزري: التمهيد ص ١٢٣ وما بعدها).

الهاء: مثل: ﴿ وَجُهِكَ ﴾ [البقرة: ١٤٤]، و﴿ وَجُهِى ﴾ [آل عمران: ٢٠] ، والزَّاي: نحو: ﴿ يَجْتَبِى ﴾ [الشورى: ١٣]، والسِّين نحو: ﴿ يَجْتَبِى ﴾ [الشورى: ١٣]، والسِّين نحو: ﴿ رَجُسُ ﴾ [المائدة: ٩٠].

والصَّاد تراعيها (٢) عند الحاء نحو: ﴿ حَصْحَصَ ﴾ [يوسف: ٥١]، و﴿ أَصْحَابُ ﴾ [البقرة: ٣٩].

والضَّاد عند (٣) الظَّاء نحو: ﴿ أَنقَضَ ظَهُرَكَ ﴾ [الشرح: ٣]، [وعند] الطَّاء نحو: ﴿ فَمَنِ ٱضَّطُرَ ﴾ [المائدة: ٣].

والغين عند (٤) القاف نحو: ﴿ لَا تُرْغَ قُلُوبَنَا ﴾ [آل عمران: ٨]، والغَين أيضاً (٥)

<sup>(</sup>١)(ع): «والراء مثل: ﴿ تَجْرِي ﴾ ».

<sup>(</sup>٢) وكذلك يجب مراعاتها عند (الطاء) لئلا ينقلب سيناً، نحو: ﴿ أَصَّطَفَى ﴾، وعند (الدال) لئلا تصير زاياً نحو: ﴿ تَصَدِيقَ ﴾. ينظر: (مكي: الرعاية ص ١٩٠-١٩٢ والداني: التحديد ص٥٥-١٤٦).

<sup>(</sup>٣) وكذا إن التقى بجيم أو نون أو لام أو راء أو تاء، نحو: ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ ﴾، و﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ﴾، و﴿ وَأَضْرِبُوهُنَّ ﴾، و﴿ أَفَضْتُمْ ﴾. ينظر: (الداني: التحديد ص ١٦٢، وعلي القاري: المنح الفكرية ١٩٥).

<sup>(</sup>٤) وأيضاً عند الشين لئلا تصير خاءً، وعند العين مشل: ﴿ يُغْشِي ﴾، و﴿ أَفْرِغُ عَلَيْمَنَا ﴾ ينظر: (مكي: الرعاية ص١٤٣\_١٤٤، والمرعشي: جهد المقل ص٢٩٦).

<sup>(°)</sup> سقط من (ع): «أيضاً».

عند الفاء تجتهد فيها (١) لِئلا تصير خاء (٢) نحو: ﴿ يَغَفِرَ ﴾ [الشعراء: ٥١]، و﴿ وَأَغْفِرَ ﴾ [الممتحنة: ٥].

والحاء (٣) يراعيها عند العين، والهاء (٤) نحو: ﴿ فَأَصَّفَحْ عَنَهُمْ ﴾ [الزخرف: ٨٩]، و﴿ زُحْنِحَ عَنِ ٱلنَّارِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]، ﴿ وَسَبِحَهُ ﴾ (٥) [الإنسان: ٢٦].

والعين (٦) عند الغين نحو: ﴿ وَٱسمَعَ غَيْرَ مُسْمَعٍ ﴾ [النساء: ٤٦]، وكذَا في كلّ (٧) مَوْضِعٍ يَجْتَمِعُ حَرْفَا حَلْقٍ تَجتهد في تَبْيِيْنِهِمَا (٨)، نحو: ﴿ يَشْفَعُ عِندُهُ وَ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، و وَ﴿ لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِ ﴾ [آل عمران: ١٩٥] وَقِسِ الباقي، والعين السّاكنة تَتَعَاهَدُ

<sup>(</sup>١) سقط من (ف): «فيها».

<sup>(</sup>٢) سقط من (ع): «تجتهد فيها لئلا تصير خاء».

<sup>(</sup>٣) ويجب مراعاة ترقيق الحاء نحو: ﴿ حَصَحَصَ ﴾ في الأُولى والثانية لمجاورتها البصاد المستعلية. ينظر: (على القاري: المنح الفكرية ص١٤٥، والفضالي: الجواهر المضية ص١٨٨).

<sup>(</sup>٤) (ع): «الراء».

<sup>(</sup>٥) سقط من (ع): (﴿ وَسَيِّحْهُ ﴾).

<sup>(</sup>٦) وإذا سكنت العين وأتت بعدها (هاء) وجب التحفظ بإظهارها لئلا تقرب من لفظ (الحاء)، نحو: ﴿مَعَهُم ﴾، وكذا إن التقت بسائر حروف الهمس. ينظر: (مكي: الرعاية ص١٣٧، والداني: التحديد ص١٢٥).

<sup>(</sup>Y) سقط من (د): «كل».

<sup>(^)</sup> سقط من (ع): «تجتهد في تبيينهما».

عليها(١) مثل: ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٠].

والباء عِندَ التَّاء، والصَّاد/ ٩/ لِئلا تصير (باءً)(٢) كَمَا فِي لُغَةِ العَجَم نحو: ﴿ يَبْنَغُونَ ﴾ [الإسراء: ٥٧]، و﴿ يُبْصِرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

والفاء عند السِّين نحو: ﴿نَفْسِ ﴾ [يونس: ٣٠].

وتجتهد أيضاً في إخراج الميم (٣) السَّاكنة عند الواو نحو: ﴿ أَمْوَلُكُمْ ﴾ [المنافقون: ٩]، و﴿ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِينَ ﴾ [الفاتحة: ٧]، والفاء نحو: ﴿ كُنتُمْ فِرَيْبٍ ﴾ [الحج: ٥] وتظهرها إظهاراً جَيِّداً (١)(٥)، وفي إظهار الميم السَّاكنة عند الباء خِلافُ (٢)

<sup>(</sup>١) سقط من (ع): «تتعاهد عليها».

<sup>(</sup>٢) وهو شبيه بصوت الحرف P=/P / في اللغة الإنجليزية. ينظر: (طاهر البياتي: اللغة الإنكليزية ص١٠٨).

<sup>(</sup>٣) ويجب الحذر من تفخيم الميم الأولى والثانية في مثل: ﴿ تَخْمَصَةٍ ﴾ وذلك لمجاورة الأولى حرف الخاء، والثانية للصاد. ينظر: (ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص٥٥، وزكريا الأنصاري: الدقائق المحكمة ص٦٢).

<sup>(</sup>٤) (ع): «حسناً».

<sup>(°)</sup> قال السعيدي: «فإذا أطبقت شفتيك للميم وأردت النطق بالفاء ألحقت ثُنِيَّتيك بمخرج الفاء من السفة السفلى، وليكن ذلك عند انفتاح شفتيك من الميم في وقت واحد، من غير اضطراب بينها ولا إبطاء، فإن ذلك يؤدي إلى تحريك الميم» رسالتان في تجويد القرآن صكا.

<sup>(</sup>٦) واختلف العلماء في الميم الساكنة إذا أتى بعدها باء، فمنهم من يخفيها وهو مذهب ابن =

نحو(١): ﴿ أُم بِهِ عِنَةُ ﴾ [سبأ: ٨]، والإظهار أولى لِئلا يلتبس (أم به) في حال الإخفاء بأنَّ [به] مقلوباً، [مثل]: ﴿ أَنْ بُورِكَ ﴾ [النمل: ٨]، والإخفاء أولى، ولا خِلاف في إخفاء الميم السَّاكنة عند الباء عند جميع القُرَّاء مثل: الشَّاطِبِي (٢)، والجَرَرِي (٣)،

= مجاهد وابن بشر، وبه قال: الداني. وإلى إدغامها ذهب ابن المنادي وغيره، وقيل بل ذهب إلى بيانها، وقيال: أحمد بن يعقوب التائب أجمع القراء على تبيين الميم الساكنة وترك إدغامها إذا لقيها باء في كل القرآن، وبه قيال مكي. ينظر: (الداني: التحديد ص١٦٦، وابن الجزري: التمهيد ص١٥٦). وفي ذلك أفرد أستاذنا الدكتور غانم قدوري الحمد بحثاً نفيساً فلينظر: (الدراسات الصوتية ص٤٦٤-٤٦٤).

- (۱) سقط من (ف): «نحو».
- (٢) الإمام أبو محمد، القاسم بن فيرُّه بن خلف بن أحمد الرُّعيني الساطبي المقرئ الضرير، صاحب المؤلفات المشهورة والمنظومات المعلومة، ومن أبرزها المنظومة الشهيرة (حرز الأماني ووجه التهاني)، ولد في آخر سنة ٥٣٨ه، قرأ ببلده القراءات وأتقنها على أبي عبد الله، محمد بن أبي العاص النَّفزي، كان إماماً علامة، ذكياً، كثير الفنون، منقطع القرين، رأساً في القراءات، حافظاً للحديث، بصيراً بالعربية، إماماً في اللغة والأدب، مع الزهد، والولاية، والعبادة، والإنقطاع، والكشف، تصدر الإقراء بمصر، فعظم شأنه، وبعد صيته، وانتهت إليه الرئاسة في الإقراء، توفي بمصر سنة ٩٥ه. ينظر: (الذهبي: معرفة القراء الكبار ٢/ ٥٧٣، وابن العاد الحنبلي: شذرات الذهب ٤/ ٢٠).
- (٣) شيخ القراء المحققين ، وإمام أهل الأداء المرتلين، أبو الخير شمس الدين محمد بن محمد ابن على بن يوسف المعروف بابن الجزري نسبة لجزيرة عبد العزيز بن عمر قرب الموصل، صاحب التصانيف، والمنظومات الشهيرة، كالنشر والتمهيد والطيِّبة والمقدِّمة والدُّرة، ولد بدمشق سنة ٥٧٥هـ، قرأ القراءات على الشيخ عبد الوهاب السَّلار، وأبي المعالي بن اللبان=

وغيرهما، وَلَمْ يلتفتوا لِلالتِبَاس المَذكُور، وبه قَرَأتُ (١)، وتُسمَّى الثَّلاثة حُروف (بُوْف).

وكَذَا تَجتهد أَيضاً في إِخراج الفاء السَّاكنة عند الباء، والباء السَّاكنة (٢)عند الفاء، نحو: ﴿ نَخْسِفُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ ﴾ [سبأ: ٩]، إلا الكِسَائِي (٣) فإنَّه/ ١٠/ أَدْغَم الفاء في الباء (٤)(٥)، و ﴿ قَالَ ٱذْهَبُ فَمَن ﴾ [الإسراء: ٦٣]، وينبغي أَنْ يُراعي كَسْرَة

<sup>=</sup> وغيرهما، وقرأ الحديث على أبي الفداء إسماعيل بن كثير، توفي بشيراز سنة ٨٣٥هـ. ينظر: (ابن الجزري: غاية النهاية ٢/٢١، والسخاوي: الضوء اللامع ٩/ ٢٥٥، والسيوطي: طبقات الحفاظ ص٥٤٥ - ٤٤٥، والشوكاني: البدر الطالع ٢/ ١٣٤).

<sup>(</sup>١) سقط من (ف)(د)(ع): «والإخفاء أولى، ولا خلاف في إخفاء الميم الساكنة عند الباء عند جميع القراء مثل: الشاطبي، والجزري، وغيرهما، ولم يلتفتوا للالتباس المذكور، وبه قرأتُ».

<sup>(</sup>٢) سقط من (ع): «الساكنة».

<sup>(</sup>٣) الإمام أبو الحسن، على بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الأسدي، مولاهم، الكوفي المقرئ النحوي، أحد القراء السبعة، ولد في حدود سنة ١٢٠هـ، قرأ القرآن وجوده على حمزة الزيات، وعيسى بن عمر الهمداني، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، واختار لنفسه قراءة، وأخذ العربية عن الخليل بن أحمد، سمي بالكسائي لأنه أحسرم في كساء كان أعلم الناس بالنحو، وأوحدهم في الغريب، قال الشافعي: من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي، توفي بالري سنة ١٨٩هـ. ينظر: (الذهبي: معرفة القراء الكبار ١/١٠، وابن الجزري: غاية النهاية ١/٤٧٤، وابن العاد الخنبلي: شذرات الذهب ١/٢١).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ف)(ع): «إلا الكسائي فانه أدغم الفاء في الباء».

<sup>(</sup>٥) ينظر: (مكي: الكشف ١/ ١٥٦)، والداني: التيسير ص٤٣).

الميم (١) في (٢) اله ﴿ مِيرَثُ ﴾ [الحديد: ١٠]، و ﴿ ٱلِّمِينَاقَ ﴾ [الرعد: ٢٠].

ويَحَذَرُ مِنْ الياءات (٣) المُشدَّدة أَنْ تصير شِيناً، أَو جِيهاً نحو: ﴿ إِيَاكَ ﴾ [الفاتحة: ٥]، و﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِيُ ﴾ [الأنفال: ٦٤]، خُصوصاً في الفاتحة (٤).

ويُراعي كلَّ (٥) فتحة وقعت بعدها ضَمَّةٌ أَو وَاوٌ نحو: ﴿ لَهُ ﴾ [إبراهيم: ٢]، وشَوَّوَ نحو: ﴿ لَهُ ﴾ [إبراهيم: ٢]، وشَوَلَوْ ﴾ [الروم: ٥٢]، و﴿ وَلَوْ اللهِ وَاللهِ ﴾ [غافر: ٣] ، وتُبيَّنُ الفتحة (٢) وكذَا كلَّ (٧) فتحة بعدها الياء السَّاكنة نحو: ﴿ كَيْفَ ﴾ [البقرة: ٢٨]، و﴿ أَيْنَ ﴾ [القصص: ٦٢]، و﴿ لَدَيْنَا ﴾ [يس: ٣٢] ، ويُراعي أيضاً الفتْحَات المُتَوالِيَات (٨) نحو: ﴿ جَعَلَ لَكُم ﴾

<sup>(</sup>۱) والصحيح أنه يجب مراعاة كسرة أي حرف بالإشباع إذا وقعت قبل ياء ساكنة ، مشل: وللطّآبِفِينَ ﴾، وو مِوَّةٌ إِنَّكَ ﴾. أما إذا انفتحت الياء وكان ما قبلها مكسور مشل: (عَنشِيَةٌ ﴾، وهو وَدِيَةٌ ﴾، فينبغي أن تُختلس حركة الحرف المكسور الذي قبل هذه الياء اختلاساً خفيفاً ولا تشبّع كسرتها فتصير في اللفظ ياءين، فإذا أشبعت كسرتها صارت (غاشِييّة، دِيْيَة) ينظر: (السعيدي: رسالتان في تجويد القرآن ص ٣٤).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ف): «في».

<sup>(</sup>٣) (ع): «في اليائين».

<sup>(</sup>٤) (ف): «الإخفاء» ، وفي (ع): «الإخفاءات» وهو تحريف.

<sup>(°)</sup> سقط من (ف)(ع): «كل».

<sup>(</sup>٦) سقط من (ع): «وتبين الفتحة».

<sup>(</sup>۲) سقط من (ف)(د): «كل».

<sup>(</sup>٨) سقط من (د): «المتواليات».

[النحل: ٧٢]، و﴿ خَلَقَكُم ﴾ [الأعراف: ١٨٩]، و﴿ فَدَعَا ﴾ [الدخان: ٢٢] يؤدِّيها بالرِّفق (١).

ولا تُثَقِّلِ الرَّاءات المشدَّدة مُتجاوِزاً عن الحَدِّ<sup>(٣)</sup>.

ويُراعي أيضاً كُلَّ ياءٍ، أو وَاوٍ سَاكنة وقعت في وسط الكلمة (٤) / ١١/ نحو: ﴿ مَيْسَرَةٍ ﴾ [البقرة: ٢٨]، و﴿ مَيْسُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٨]، و﴿ مَوْبِلًا ﴾ [الكهف: ٥٨].

وأَيضاً (٥) يُراعي الكافات السَّاكنة والمتحركة ويحتاط في أَدائِها لأنَّهُ إِنْ تُركَتْ شِدَّتُها (٢)

<sup>(</sup>١) سقط من (د): «بالرفق».

<sup>(</sup>٢) سقط من (د): «وأيضاً».

<sup>(</sup>٣) سقط من (ع): «ولا تثقل الراءات المشددة متجاوزاً عن الحد».

<sup>(</sup>٤) (ع): «الكلام» وهو تحريف.

<sup>(°)</sup> سقط من (ف): «أيضاً».

<sup>(</sup>٦) من (ف)، وفي نسخة إلا صل (ك): «تشديدها».

تصير مُشْتبهة أ(١) بلغة (٢) العجم، نحو (٣) كُلُّ [وكُلْ](١)، وأَمثِلَتُهَا مِن القرآن نحو: ﴿ مِسْكِينٌ ﴾ [البقرة: ٢٣]، ونحوهما(٥).

والسّين (٢) السّاكنة والمتحركة (٧) إذا اجتمعت مع أحد حروف الإطباق تؤدّيها بالرّفق لِفَ السّين (١)، مثل الله مسطُولًا ﴿ الأحزاب: ٦]، و﴿ يَسْطُونَ ﴾ [اللحج: ٧٢]، و﴿ بَسْطَةً ﴾ [البقرة: ٧٤٧]، و[في] مثل ( بَسَطَتُ ﴾ [المائدة: ٢٨]، و﴿ فَرَّطْتُ ﴾ [الزمر: ٥٦]، و﴿ أَحَطْتُ ﴾ [النمل: ٢٢]، ولأخمُ الطّاء في التّاء مع بقاء الإطباق وخُلُوص التّاء (٩).

<sup>(</sup>۱)(د): «مشتّهة».

<sup>(</sup>٢) (ع): «بلفظ».

<sup>(</sup>٣) (ع): «كها يقولون».

<sup>(</sup>٤) وهو ما يشبه اليوم صوت الحرف g=/ g / في اللغة الإنجليزية. ينظر:(طاهر البياتي: اللغة الإنكليزية ص٦٠٦).

<sup>(°)</sup> سقط من (ع): «وأمثلتها من القرآن نحو: ﴿ مِسْكِينٌ ﴾ و﴿ كُنتُمْ ﴾ ونحوهما».

<sup>(</sup>٦) وكذلك إذا أتى ساكناً وبعده جيم أُنعِم بيانه ومنع من الجهر، وإلا انقلب زاياً لما بين الزاي والجيم من الجهر مشل: ﴿ لَيَسْجُنُنَهُ ﴾، و﴿ يَسْجُدُونَ ﴾. ينظر: (الداني: التحديد ص١٤٨، والمرعثي: جهد المقل ص٣٠٣).

<sup>(</sup>٧) سقط من (ف): «والمتحركة».

<sup>(^)</sup> سقط من (ع): «لئلا تصير صاداً».

<sup>(</sup>٩) سقط من (ع): «وفي مثل: ﴿ بَسَطتَ ﴾، و﴿ فَرَّطتُ ﴾، و﴿ أَحَطتُ ﴾ يدغم الطاء في التاء مع بقاء الإطباق وخلوص التاء»، وفي (ف): «وخلوص الطاء».

ويُظْهِرُ الدَّالِ السَّاكنة قبل النُّون والرَّاء واللام وتَجْتَهِدُ في تبيينها (١) نحو: ﴿ قَدْ زَكَىٰ ﴾ [البقرة: ١٤٤]، و﴿ لَقَدْ لَقِينَا ﴾ [الكهف: ٢٦]، و﴿ فَأَدُلَىٰ دَلُوهُ ﴾ [يوسف: ١٩]، ويُرَاعي الدَّال (٢) أيضاً (٣) قبل الخساء نحو: ﴿ يَدْخُلُونَ ﴾ [الرعد: ٢٣].

والجيم قبل الدَّال لِئَلا/ ١٢/ يَصِير (جيماً) (٤) مِثْلَ لُغَةِ العَجَمِ كما يقولون (٥): جُون وجَرا وأَمثالها في القرآن ( يَسَجُدُ ﴾ [النحل: ٤٩]، و ( المُسَجِدِ ﴾ [المائدة: ٢]. ويَخْتَاط أَيضاً في مراعاة الجيم بعدها تاء (٢) نحو: ﴿ خَرَجْتَ ﴾ [البقرة: ١٤٩].

وإذا اجتمعت وَاوَانِ كلتاهما متحرِّكتان أَو إِحداهما (٧) يُجْتَهَدُ في بيانهما بِالرِّفْق مثل: ﴿ وَوُفِينَتْ ﴾ [الزمر: ٧٠]، ﴿ وَوَرِيثَ ﴾ [النمل: ١٦]، و ﴿ وُرِينَ ﴾ [الأعراف:

<sup>(</sup>١) سقط من (ع): «وتجتهد في تبيينها».

<sup>(</sup>٢) وكذلك إذا سكنت قبل الحاء، والقاف، والفاء، لئلا تصير (تاءً)، مثل: ﴿ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴾، و﴿ ٱلْوَدَقَ ﴾، وإذا سكنت بعد الجيم يراعيها أيضاً لئلا تصير تاءً نحو: ﴿ فَتَهَجَدَ ﴾. ينظر: (السعيدي: رسالتان في التجويد ص٣٩، الداني: التحديد ص١٣٩).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ع): «أيضا».

<sup>(</sup>٤) وهو ما يشبه الصوت ts / ch=/ ts في اللغة الإنجليزية. ينظر: (طاهر البياتي: اللغة الإنكليزية ص١١١).

<sup>(°)</sup> سقط من (ع): «مثل لغة العجم» ، وسقط من (ف): «جيماً» و « يقولون».

<sup>(</sup>٦) من (ف) ، وفي نسخة الأصل (ك): « بعد التاء» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) (د): «كلاهما متحركان أو أحدهما».

٢٠]، و ﴿ تَكُونِ ﴾ [آل عمران: ١٥٣]، و ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْنَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩].

وإذا اجْتَمَعَت يَسَاءَان أَو وَاوَانِ أَوْلاهما(١) مشدَّدة يُراعِيها نحو ﴿ بِالْغُدُوِ وَالْآصَالِ ﴾ [الأعراف: ٢٠٥]، ﴿ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ ﴾ [الأنعام: ٢٥]، أَو غير مشدَّدة نحو ﴿ فَلَنُحْيِينَهُ ﴾ [النحل: ٩٧]، ﴿ وَمِنْ خِزْي يَوْمِيذٍ ﴾ [هود: ٢٦]، و ﴿ وَالْبَغْي ﴾ [النحل: ٩٠].

وإذا اجتمعت هاءَانِ [أيضاً] نحو ﴿ أَفُواهِ هِمْ ﴾ [إبراهيم: ٩]، و ﴿ جِمَاهُهُمْ ﴾ [التوبة: ٣٥]، يُراعِيْها جَيِّداً (٢)، ويحتاط أيضاً (٣) في الهاء المشددة نحو: ﴿ وَهَاجًا ﴾ [النبأ: ١٣]، ﴿ وَمَهَدتُ ﴾ [المدثر: ١٤].

وإِذَا اجْتَمَعَ (١) حَرْفَانِ من جِنْسٍ واحدٍ أَوَّلَمَا مشدَّد يُؤدَّى (٥) المشدَّد بالاحتياط ثُمَّ الآخر يتلفظ به نحو/ ١٣/ : ﴿ٱلْحَقُّ قُل ﴾ [الأنعام: ٦٦].

ويَحْتَاط أَيهِ ضاً في مشل: ﴿ أَصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ ﴾ [آل عمران: ٢٠٠]،

<sup>(</sup>١)(ع): «أوهما».

<sup>(</sup>٢) سقط من (ع): «جيدا».

<sup>(</sup>٣) سقط من (ف)(ع): «أيضا».

<sup>(</sup>٤) سقط من (ف): «وإذا اجتمع».

<sup>(°) (</sup>ف): «أن يراعي».

ويُراعي الإشباع فيها(١). واليساء المكسورة ما قبلها يُراعيها بالإِشباع(٢) نحو: هُوعِبَادِي ﴾ [الحجر: ٤٢]، و هُرَّحْمَقِي ﴾ [العنكبوت: ٢٣]، ويحذر (٣) مِن إِدغام حروف المدَّ نحو: ﴿ فِي يَوْمِ ﴾ [إبراهيم: ١٨]، و ﴿ فِي يُوسُفَ ﴾ [يوسف: ٧]، و ﴿ قَالُواْ وَهُمَّ ﴾ [الشعراء: ٩٦].

وإذا وَقَفْتَ على نونِ (٤) مشل: ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ٩٦]، و﴿ يُؤَمِنُونَ ﴾ [البقرة: ٩٦]، و﴿ يُؤَمِنُونَ ﴾ [الجاثية: ٦]، فاحذر من الغُنَّة (٥) فيها، وَمُدَّ قليلاً (٦) [في] مثلها (٧)، ومثل: ﴿ عَلِيمُ عَلِيمُ مَرَكِمُ ﴾ [الأنفال: ٧١]، و﴿ التَارَ ﴾ [الأعلى: ١٢]، وهو (٨) كلُّ مَوضع في آخرِ الكَلِمةِ

<sup>(</sup>۱) أي يجب أن تُشْبَع ضمة الحرف الذي قبل هذه الواوات، وتمكن الواو الأولى تمكيناً جيداً، وتخفف الواو المفتوحة بعدها تخفيفاً حسناً لطيفاً، ويُفعل مشل ذلك في الياء المكسور ما قبلها وبعدها ياء مضمومة، أو مفتوحة. ينظر: (السعيدي: رسالتان في تجويد القرآن ص٣٧).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ف): «والياء المكسورة ما قبلها يراعيها بالإشباع». وسقط من (ع): «يراعيها». (٣) (ف): «يجترز».

<sup>(</sup>٤) سقط من (ف): «نون».

<sup>(°) (</sup>ع): «حافظ على الغنة».

<sup>(</sup>٦) أي مد قليلا في زمن الغنة.

<sup>(</sup>Y) سقط من (ع): «ومد قليلا في مثلها».

<sup>(</sup>٨) سقط من (ع): «وهو».

حَرْفٌ صحِيح<sup>(۱)</sup> قبلها حرف مَدٍّ وَلِين<sup>(۲)</sup>، ويَحَذرُ من طول المدِّ فيها<sup>(۳)</sup>، وَسَتَعْرِف أَحكام المدِّ في بابه.

وكُلُّ ساكن بعده (٤) همزة، أو هاء (٥) تَجتَهد في إخراجه لتُؤدِّي الهاء، والهمزة جيِّداً [نحسو]: ﴿ قُلَّ إِن كُنتُمْ ﴾ [آل عمران: ٣١]، و﴿ مَنْ إِن تَأْمَنَهُ ﴾ [آل عمران: ٧٥]، ﴿ وَمَنْ هُوَ ﴾ [الأنعام: ٢٦]، ﴿ يَنْهُونَ ﴾ [الأنعام: ٢٦].

<sup>(</sup>١) يعني حرف النون ، نحو قوله تعالى: ﴿ يَعَمَلُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ع): «ولين».

<sup>(</sup>٣) أي احذر من إطالة زمن الغنة فيها.

<sup>(</sup>٤) (ف): «بعد» وهو تحريف.

<sup>(°) (</sup>ع): «أو ياء» وهو تحريف.



### الباب الثالث

### في المُدِّ والقَصْر

فَلِلْمَدِّ ثَلاثَةً شُرُوط (١٠/ ١٤/:

الأوَّل \_ وجود أحد حُروف المَدِّ وهي: (الأَلِف، والوَاو، والياء)(٢).

الثَّاني ـ كَوْن [حَرَكة] ما قَبْلَ حروف المَدِّ مِن جِنسها، أَعْني: كَوْن ما قبل الأَلِـف مفتوحاً، وما قبل الوَاو مضموماً، وما قبل الياء مكسوراً، والأَلِف لا يكون ما قَبلَها إلا

<sup>(</sup>١) (ف): «للمد شرطان»، وفي (ع): «فالمد ثلاثة شرائط».

<sup>(</sup>٢) حروف المد الثلاثة لا تكون إلا ساكنة، واجتمعت هذه الحروف الثلاثة في كلمة (٢) حروف المد الثلاثة في كلمة (نُوْحِيْهَا) أو (أُوْتِيْنَا) والأولى أفضل لئلا يلتبس على القارئ لما في الثانية من مشال مد البدل. ينظر: (علي القاري: المنح الفكرية ص ٢٢٠، والسمانودي: تحفة الطالبين ص٣٩، والمرعشي: جهد المقل ص٢١٣).

مفتوحاً<sup>(١)</sup>.

الثَّالث وقُوع الهَمزة بعد حرف المَدِّ(٢)، أَو [إذا] وقَعَتْ بعده الحروف المشدَّدة (٣) نحو: ﴿ جَآءَ ﴾ [محمد: ١٨]، و﴿ حَآجٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٨]، ويَنقسِمُ المدُّ قِسْمَين: مُتَّصِل ومُنْفَصِل.

فالمُنفصِل: هو الذي يَكونُ حرف المَدِّ في كَلمةٍ والهَمزةُ في كلمة (٤) أُخرى نحو: ﴿ يَتَأَيُّهَا ﴾ [الانـــشقاق: ٦]، و﴿ فَوَ أَمْوَالِكُمْ ﴾ [آل عمــران: ١٨٦]، و﴿ فَوَا أَنفُكُمْ ﴾ [التحريم: ٦].

والْتَصِل: هـو الـذي يكـون حـرفُ المَـدِّ والهَمْـزة في كَلِمَـة (٥) واحِــدَةٍ نحـو: ﴿ فِسَآءٍ ﴾ [الخجرات: ١١]، و﴿ سِنَءَ ﴾ [هود: ٧٧]، وأَمَّا المُتصِل فلا خِلاف (٦)

<sup>(</sup>١) (ف): «الأول: وجود حرف المد، وهي الواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها، والألف».

<sup>(</sup>٢) وكذلك من أسباب المد: أن تكون (الهمزة) قبل حرف المدوهو ما يسمى بمد البدل نحو: ﴿ عَادَمَ ﴾، و﴿ رَمَا ﴾، و﴿ خَنطِعِينَ ﴾، و﴿ ٱلْمَوْمُ دَهُ ﴾، ينظر: (القسطلاني: المستطاب ص١٨٧، والفضائي: الجواهر المضية ص٣٢٣\_٣٢٤).

<sup>(</sup>٣) (ف): «أو وقوع حرف ساكن».

<sup>(</sup>٤) سقط من (ع): «كلمة».

<sup>(</sup>٥) سقط من (د): «كلمة».

 <sup>(</sup>٦) من (ع) ، وفي نسخة الأصل (ك): «خوف» وهو تحريف.

في مَدِّه بَيْنَ القُرَّاء(١)، وأَمَّا المُنفَصِل فَقَد اخْتَلَفُ وا(٢) في مَدِّه (٣)، فأمَّا عَاصِم (٤)

(۱) قال الداني: «اعلىم أن الهمزة إذا كانت مع حرف المدِّ واللين في كلمة واحدة سواء توسطت أو تطرَّفت فلا خلاف بينهم في تمكين حرف المد زيادة» التيسير ص٣٤، وقال ابن الجزري: «فأما المتصل فاتفق أئمة أهل الأداء من أهل العراق إلا قليل منهم وكثير من المغاربة على مدِّه قدراً واحداً مشبعاً من غير إفحاش ولا خروج عن منهاج العربية» النشر ١/ ٢٤٧. وقال: ابن الناظم في المتصل «وله محل اتفاق ومحل اختلاف، فمحل الاتفاق: هو أنَّ كلَّ القراء اتفقوا على اعتبار أثر الهمزة وهو زيادة المدَّ المسمى في الاصطلاح المدُّ الفرعي، ومحل الاختلاف هو تفاوت الزيادة في المراتب، ونصوص النقلة فيها مختلفة» الحواشي المفهمة ص١١٦.

(٢) اختلف القراء في المد المنفصل على مراتب عدَّة حتى وصلت إلى سبع مراتب، كما في النشر ١/ ٢٥١ وما بعدها، ونقل أبو شامة في إبراز المعاني ص١١٤، ما حكاه السخاوي عن الشاطبي أنه كان يرى في المنفصل مدَّتين: طولى لورش وحمزة، ووسطى لمن بقى. وقد نقل المرعشي هذا الكلام في جهد المقل ص٢١٧، غير أنه أغفل ذكر (حزة) مع ورش ولعله سبق قلم منه رحمه الله تعالى و إلا فقد خالف الناقل في ذلك، ولم يتنبه إلى ذلك محقق الكتاب.

(٣) (د): «بين القراء».

(٤) هو الإمام أبو بكر، عاصم بن أبي النجود الأسدي مولاهم، الكوفي القارئ، أحد القراء السبعة، واسم أبيه (بهدلة) على الصحيح، قرأ القرآن على أبي عبد الرحمن السلمي، وزر بن حبيش الأسدي، وحدث عنها، وهو معدود في التابعين، إليه انتهت الإمامة في القراءة بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن السلمي، كان رجلاً صالحا، خيراً، ثقة، عابداً، صاحب سنة، إذا صلى ينتصب كأنه عود، وكان نحوياً، فصيحاً إذا تكلم، ذا قراءة سديدة، من أحسن الناس صوتا بالقرآن رأساً فيه، قال: \_رحمه الله \_ «مرضت سنتين، فلما قمت قرأت القرآن فلما أخطأت حرفاً»، توفي في آخر سنة ١٢٧ه هـ. ينظر: (ابن الجزري: غاية النهاية ١/ ٣١٥، والذهبي: معرفة القراء الكبار ١/ ٨٨، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٢٥٦).

فَمَذْهَبُهُ (١) المَدُّ كَمَا/ ١٥/ في الْتَصِل، وما نَحْنُ هُنا بِصدد (٢) بيان (٣) اخْتِلاف جميع (٤) القُرَّاء ورِوَايتهم (٥)، واعْلَم أَنَّ مَدَّ عَاصِم مِقْدَارُ أَربِع أَلِفَات (٦) [في] مُتَّصِل، ومُنفَصِل (٧)، ويجوز لِغَيْره (٨) مِن القُرَّاء [مِقْدَار] خُس أَلِفَات (٩)، وأَقلُّه

<sup>(</sup>١) في (ع): «فذهب»، وفي (د): «فمذهبه فيه».

<sup>(</sup>٢) (ف): «بصدده» وهو خطأ، وفي (ع): «فصرح» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ف): «بيان».

<sup>(</sup>٤) سقط من (ع): «جميع».

<sup>(°)</sup> سقط من (ف): «وروايتهم»، وفي (ع): «ورد بينهم»، وفي (د): «ورواتهم».

<sup>(</sup>٦) قال ملا علي القاري: «ولا يخفى عليك أنَّ المراد بالألف ما عَدَا الألف الذي هو المدّ الأصلي للإجماع على ذلك، وأما معرفة مقدار المدَّات المقدرة بالألفات فأن تقول مرة أو مرتين أو زيادة وتمد صوتك بقدر قولك: ألف ألف، أو كتابتها، أو بقدر عقد أصابعك في امتداد صوتها، وهذا كله تقريب لا تحديد للشأن ؛ إذ لا يضبطه إلا المشافهة والإدمان». المنح الفكرية صر٣٣٣

<sup>(</sup>٧) ينظر: (مكي: الكشف ١/ ٥٨، وأبو طاهر: الاكتفاء ص ٣٢، وابن الجزري: النشر ١/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٨) (د): «و يجوِّز غيره».

<sup>(</sup>٩) وهذه المرتبة في المتصل والمنفصل لحمزة، ولورش من طريق الأزرق، وفي جامع البيان لحمزة من رواية خلاد، وورش من طريق المصريين، وفي التجريد لحمزة وورش من طريق الأزرق ويونس، ولهشام من طريق النقاش. ينظر: (ابن غلبون: التذكرة ١٨٨١، والداني: التيسير ص٥٥، وابن الجزري: النشر ١/ ٢٥٤).

أَلِفان(١)(٢).

وإذا وَقَعَتْ هَمزة الوَصْل بَيْن همزة (٣) الاستفهام واللام السَّاكن (٤) نحو: ﴿ عَالَقُهُ ﴿ اللهِ عَالَمُهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا

<sup>(</sup>١) (ف): «أو أقل حتى الألفين»، (ع): «وأقله حتى الألفين».

<sup>(</sup>۲) وهذه المرتبة في المتصل لأصحاب قصر المنفصل مثل الدوري والسوسي، عند من جعل مراتب المتصل أربعاً، كالداني وابن غلبون وغيرهما، وهي في المنفصل لأبي عمرو من رواية الدوري، وذلك قراءته على أبي الحسن وأبي القاسم الفارسي، ولقالون بخلاف عنه فيه، وفي المبهج ليعقوب وهشام وحفص من طريق عمرو، ولأبي عمرو إذا أظهر، وفي الروضة لخلف في اختياره، وللكسائي سوى قتيبة. ينظر: (المصادر السابقة، النشر ١/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ع): «همزة».

<sup>(</sup>٤) (ف): «واللام الساكن صورة الاستفهام»، وفي (د): «بين الهمزة والاستفهام واللام الساكن».

<sup>(°) (</sup>د): «في يوسف» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) سقط من (د): «في الأنعام»، و «في النمل».

<sup>(</sup>٧) وهذان الوجهان يمثلان النوع الأول من وقوع همزة الوصل بعد همزة الاستفهام، أما النوع الثاني ففيه حرف واحد وهو في قوله تعالى: ﴿ يِهِ ٱلسِّحَرُ ﴾ في يونس، وهذا النوع مختلف فيه، فقرأ أبو عمرو وأبو جعفر بالاستفهام، فيجوز لكل واحد منها الوجهان المتقدمان من الإبدال والتسهيل، وقرأ الباقون بهمزة وصل على الخبر فتسقط وتحذف ياء الصلة في الهاء قبلها لالتقاء الساكنين. ينظر: (مكي: الكشف ١/ ٥٢١، والداني: التيسير ص١٠٠، وابن الجزري: النشر ١/ ٢٩٣ ـ ٢٩٤).

الأوَّل ـ القَصْر مَعَ التَّلفظ بهمزة بين الهاء وبين الأَّلِف المفتوحة ، مُسَهَّلَة (١)(٢). الثَّاني ـ المَدُّ(٣) مَع إبدال الهمزة أَلِفاً مَحْضَاً.

وإِذَا وَقَعَ بعد حرف [اللَّمَ] (٤) حرفٌ صحيحٌ [و]وَقَفْتَ عليه بالسُّكون نحو: ﴿ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٣]، و﴿ النَّارَ ﴾ [الأعلى: ﴿ يَعْلَمُونَ هَذَه الحُروف بالوَقْف (٥) يَجُوز ١٢]، و﴿ الطَّعَلَ اللَّمَا اللَّهُ الْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) (ف): «مع تلفظ الهمزة المفتوحة بينها وبين الألف المسهلة»، وفي (ع): «مع تلفظ الهمزة بينها وبين الألف المفتوحة مسهلة».

<sup>(</sup>۲) التسهيل هو: عبارة عن تغيير يدخل على الهمزة، وهو على أربعة أقسام: بين بين، وبدل، وحذف، وتخفيف، ومعنى بين بين أي هي بين الهمزة وبين الحرف الذي منه حركتها، إن كانت مفتوحة فهي بين الهمزة والألف، وإن كانت مكسورة فهي بين الهمزة والياء، وإن كانت مضمومة فهي بين الهمزة والواو، والبدل هو إقامة الألف والواو والياء مقام الهمزة عوضا عنها، وأما الحذف فهو إعدامها مطلقاً، وأما التخفيف فهو عبارة عن معنى التسهيل، وعن حذف الصلات من الهاءات، وعن فك الحرف المشدد القائم عن مثلين. ينظر: (ابن جني: سر صناعة الإعراب ١٨٨، وابن الجزري: التمهيد ص٧٠، والقسطلاني: المستطاب صناعة الإعراب ١٩٨١).

<sup>(</sup>٣) وهذا المد يسمى بالمد اللازم الكَلِمِيِّ المُخَفَّف، ويجب مده عند جميع القراء بمقدار ثلاثة ألفات. ينظر: (السهانودي: تحفة الطالبين ص ٤٣، الفضالي: الجواهر المضية ص٣٣٨).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ع): «ألفاً محضاً وإذا وقع بعد حرف المد».

<sup>(°)</sup> سقط من (ف)(ع): «بالوقف».

المَدُّ(١) مقدار أَلِفَيْن، أَو ثلاثة، ويَجُوز القصر أَيضاً لِجَميع القُرَّاء، وإِذا رُمْتَ في الوَقْف فَلا مَدّ، وسنقف (٢) / ١٦ / على الرَّوْم (٣) والإِشْمَام (٤) في البابِ الآتي.

- (٣) الرَّوم لغة: من رام الشيء يرومه روماً ومراماً أي طلبه، والمرام المطلب، ورومت فلاناً ورومت بفيلان: إذا جعلته يطلب الشيء ينظر: (ابن منظور: لسان العرب١٢/٢٥٨). واصطلاحاً: هو الإتيان ببعض الحركة، أو هو تضعيف الصوت بالحركة، حتى يذهب معظمها، وذلك لقصر زمنها، فيُسمعَ لها صويت خفيٌّ يُدرِكُ معرفته الأعمى بحاسة سمعه، ويستعمل في الحركات الثلاث إلا أنَّ عادة القراء أنْ لا يروموا المنصوب ولا المفتوح لخفتهما وسرعة ظهورهما إذا حاول الإنسان الإتيان ببعضها، فيُبدوا الإشباع لذلك. ينظر: (الداني: التحديد ص ١٦٥، وزكريا الأنصاري: الدقائق المحكمة ص ١١٥). قال ابن الجزري في الطيبة (إتحاف البررة ص ١٩٥):
  - والرَّوْمُ الإِنْيَانُ بِبعضِ الحَرَكَة .......
- (٤) الإشهام لغة: مشتق من قولك: «شممتُ كذا، إذا وجدتُ ريحه» الكشف ١٣٣١. واصطلاحاً: هو ضم شفتيك بعد سكون الحرف أصلاً، ولا يدرك معرفة ذلك الأعمى لأنه لرؤية العين لا غير، إذ هو إيماء بالعضو إلى الحركة، وقيل: هو الإشارة إلى الحركة من غير تصويت، وحقيقته أن تجعل شفتيك على صورتها إذا لفظت بالضمة، وقيل: هو أقبل من روم الحركة لأنه لا يسمع، وإنما يتبين بحركة الشفة العليا، ولا يعتد بها حركة لضعفها. ينظر:=

<sup>(</sup>۱) وهذا المديسمى بالمدِّ العارض للسكون، وهو على قسمين: الأول \_ما يوجد للوقف نحو: ﴿ نَسْتَعِيثُ ﴾، والثاني \_ما يوجد للإدغام نحو: ﴿ قَالَ رَبِّ ﴾، وهذا كما يوجد في الوصل يوجد في الوصل يوجد في الوقف عند من أدغم اللام في الراء. ينظر: (علي القاري: المنح الفكرية ص٧٣٧، والمرعشي: جهد المقل ٢٢٠).

<sup>(</sup>۲) في (ف)(ع): «وستعرف»، وفي (د): «وستقف».

واعلَمْ أَنَّ [في] فَوَاتِحِ [السُّور] يجب فيها (١) المدُّ الطَّوِيل إِذَا وُجِدَ حَرْفُ المدِّ (٢) مع سُكون آخِر الحروف [الأُخْرى] (٣) نحو: (لام) في ﴿ الْمَدَ ﴾ [السجدة: ١]، [وإلا فَلا نحو: ﴿ طه ( ) مَا ﴾] [طه: ١ - ٢]، وفي (عَيْن) مَرْيَم.

والشُّورى وَجْهَان: الطُّول، والقَصر (١٤)(٥)، والطُّول أَفْضَل، وإذا وَقَعَتِ الـوَاوُ السَّاكِنة بَعـد الفَتحَةِ وقبل الهَمـزَة نحـو: ﴿سَوْءِ ﴾ [مريم: ٢٨]، وكَذَا الياء الـسَّاكِنة

إشارةٌ الإشيامُ للشكلِ مُسْكَناً .....

- (١) سقط من (ع): «فيها».
- (٢) سقط من (ع): «المد».
- (٣) وهو ما يسمى بالمد اللازم الحرفي المثقّل، وصفته أن يوجد حرف المد في حرف من فواتح السور هجاؤه ثلاثة أحرف ثالثها مدغم في ما بعده، ويجب مده بمقدار ثلاثة ألفات عند جميع القراء. ينظر: (ابن الجزري: التمهيد ص١٧٥، والسانودي: تحفة الطالبين ص٢٣).
  - (٤) سقط من (ع): «الطول والقصر».
  - (°) والصحيح أن يقال: (الطول والتوسط) ، قال ابن القاصح في شرحه لقول الشاطبي: ..... وفي عين الوجهان والطُّول فُضِّلا

«وفي قول الوجهان إشارة إلى إشباع المدوهو المراد بالطول، والى عدم الإشباع وهو التوسط» سراج القارئ ٦٦. أما القصر فهو وجه ثالث صرح به علماء أهل الأداء كابن الجنزري في طيبته فقال (إتحاف البررة ص١٨٠):

..... ونحوُ عينِ فالثلاثةُ لهم

<sup>= (</sup>أبو شامة: إبراز المعاني ٢٦٨، والقسطلاني: المستطاب ص ٣٤٢). قال الإمام جمال الدين محمد عبد الله بن مالك في قصيدته المالكية ص ٦٤ البيت ١٩٥:

نحو: ﴿ شَيْءٍ ﴾ [الذاريات: ٢٤]، فَلِوَرْش (١) فيها وجهان: اللَّهُ الطَّويل، والمَدُّ المتوسط وقْفَاً ووَصْلاً، وَلِباقي القُرَّاء فيها القَصر في الوَصل، وثلاثة أُوجُهِ في [الوقف]: القصر، والمَدُّ المتوسط، والمدُّ الطويل (٢)(٣)، وإذا وقَعَ مكان الهمزة حرف [آخر] مثل: ﴿ الْقَوْمِ ﴾ والمَدُّ المتوسط، والمدُّ الطويل (٢)]، و﴿ الْمَايِنِ ﴾ [آل عمران: ١٣]، فلجميع القرَّاء في الوصل فيها القصر، وفي الوقف يجوز لهم القَصْر، والمدُّ المتوسط، والمَدُّ الطَّويل (٤).

<sup>(</sup>۱) الإمام عثمان بن سعيد بن عبد الله بن عمرو بن سليان المصري المقرئ ، أبو سعيد، وقيل: أبو القاسم، وقيل: أبو عمرو، مولى آل زبير بن العوام، وقيل: أصله من أفريقية، ولد سنة ١١٠هـ، قرأ القرآن وجوده على نافع عدة ختمات، ولقبه بـ(ورش) لشدة بياضه، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالديار المصرية في زمانه، وكان ثقة، حجة في القراءة حسن الصوت إذا قرأ لا يمله سامعه، توفي بمصر سنة ١٩٧هـ. ينظر: (ابن الجزري: غاية النهاية ١/٢٤٤، والذهبي: معرفة القراء الكبار ١/٢٥١، والذهبي: سير أعلام النبلاء ٩/ ٢٩٥، والذهبي: تاريخ الإسلام

<sup>(</sup>٢) سقط من (ع): «القصر، والمد المتوسط، والمد الطويل».

<sup>(</sup>٣) ينظر: (مكي: الكشف ١/ ٦٨ ، وابن الباذش: الإقناع ١/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٤) وهذا كله يسمى بمدِّ اللين. ينظر: (علي القاري: المنح الفكرية ص٢٢٨، والمرعشي: جهد المقل ص٢٢٥).

رَفْعُ معبر (الرَّحِنُ (النِّجْسَيَ (سِکنتر) (النِّهُ والنِّووکِ www.moswarat.com

.

رَفْخُ عِب (لرَّحِيْ (الْفِرَّيُّ رُسِلِتَم (الْفِرُ (الْفِرُو رُسِلِتَم (الْفِرْ) (الْفِرُو www.moswarat.com

# الباب الرابع

## في بَيَانِ الوَقْفِ وَالوَصْلِ

واعلم أَنَّ الوقفَ عِبَارةٌ عَنْ قَطْعِ حَرِكة آخر الكَلِمَة (١) عَنْ مَا بَعْدَها / ١٧/ بالنَّفَس ومَا (٢) في حُكمِه مُطلَقاً وإِسكَان آخِرها إِنْ كَانَ مُتَحرِّكاً، والأَصل في وقف المُتَحرِّك: الإِسكان (٣)، و[أَمَّا] الرَوْم والإِشْمام فَيَجُوزان في الوقف إِشارة (١) وتنبيها (الى إعراب الكلمة (٦)).

<sup>(</sup>١) سقط من (ف)(ع): «حركة آخر».

<sup>(</sup>٢) في (ف)(ع): «بالتنفس أو ما».

<sup>(</sup>٣) ذَكَر قريباً من ذلك ابن القاصح في سراج القارئ ص ١٤١. وأقسام الوقف أربعة، على خلاف في ذلك، وهي: تام مختار، وكاف جائز، وحسن مفهوم، وقبيح متروك. ينظر: (ابن الجزري: التمهيد ص ١٧٧، وابن الناظم: الحواشي المفهمة ص ١١٩ وما بعدها، والقسطلاني: المستطاب ص ٣٣٠).

<sup>(</sup>٤) من (ف) ، وفي نسخة الأصل (ك): «المساورة».

<sup>(</sup>٥) (ع): «بينهما» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) ينظر: (التذكرة ١/٣٠٣، التيسير ٥٤)

والإِشْمَامُ: هو ضَمُّ الشَّفَتَين بِلا صَوت بَعدَ إِسكان آخِر حرف الكلمة (١) في الوقف (٢) نحو: ﴿ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥].

والرَّوم: هــو إِضعاف المتحرك (٣) لَمِنْ دَنَا مِنْكَ بِصَوت خَفِيٍّ فِي الوقف (٤) نحـو: ﴿ نَسْتَعِيرُ ﴾ [الفاتحة: ٥].

الإِشْكَام يَكُون في السَضَّمِ والرَّفع لا غَسِير، والسَّوْمُ يَكون في الضَّمِ والرَّفعِ والكَسْرِ والجَرِ، ولا يجوز الإِشهَام في الفَتْحِ والنَّصبِ والكَسْرِ والجَرِ، ولا يجوز الإِشهَام في الفَتْحِ والنَّصبِ والكَسْرِ والجَسِرِ، ولا يجوز (٥) السرَّوم في الفستحِ والنَّسَصبِ (٢)(٧)، إلا فسي

وَرَوْمِكَ إِسهاعُ الْمُحَرَّكِ واقِفاً بَصَوْتٍ خَفِيٍّ كُل دَانٍ تَنَوَّلا

<sup>(</sup>١) سقط من (ع): «هو ضم الشفتين بلا صوت بعد إسكان آخر حرف الكلمة». وفي (ف): «بعد إسكان حرف آخر الكلمة».

<sup>(</sup>٢) ذَكَره أبو الطاهر إسهاعيل بن خلف في الاكتفاء ص٧٢، ومحمد بـن الجـزري في التمهيــد ص٧٣ .

<sup>(</sup>٣) (ف): «والروم: إسهاعك المتحرك»، وفي (ع): «إسهاعك حركة المتحركة».

<sup>(</sup>٤) وهذا اللفظ في تعريف الروم نصَّ عليه الشاطبي في حرز الأماني ص ٣٠ بقوله:

<sup>(°)</sup> سقط من (ف): «يجوز».

<sup>(</sup>٦) سقط من (ع): «والكسر والجر، ولا يجوز الروم في الفتح والنصب».

المثقَّلِ (١) نحو: ﴿ مِنْهُنَّ ﴾ [الأحزاب: ٤]، فإنَّهُ يَلْزَمُ الرَّوم في أَمثالهِ مُطْلَقاً ، و[في] مَا حُذِفَ مِنْهُ الياء في غَيْر المُشَقَّلِ (٢) نحو: / ١٨/ ﴿ فَأَتَّقُونِ ﴾ [الزمر: ١٦]، و﴿ النَّنَادِ ﴾ [غافر: ٣٢]، و﴿ النَّنَادِ ﴾ [غافر: ٣٢]، و﴿ اللَّعَالِ ﴾ [الرعد: ٩].

فَفِي مثل: ﴿ نَسْنَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥]، يَجُوز: الرَّوم، والإِشهام، والوقف بالشُّكون (٣)، [وفي الوَقْفِ بالسُّكون] ثلاثة [أَوْجُه] على ما سَبَقَ: القصر، والطُّول، والمتوسط، وكَذَا في الإِشْهَام لأَنَّ وَقْفَه بالسُّكون، أَمَّا الرَّوم فَلا يَجُوز فيه إِلا القصر لِعَدَمِ السُّكون.

والمَدُّ لا يكون إِلا في الْتِقَاءِ الساكِنين، ففي مثـل: ﴿ نَـــْتَعِيبُ ﴾ [الفاتحـة: ٥]،

<sup>=</sup>بدلاً من تاء التأنيث نحو: ﴿ الْجَنَةِ ﴾، رابعها: ميم الجمع في قراءة من حركها في الوصل ووصلها، وفي قراءة من لم يحركها ولم يصلها نحو: ﴿ عَلَيْهِمْ ءَأَنذُرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ ﴾، خامسها: المتحرك في الوصل بحركة عارضة إما للنقل نحو: ﴿ قُلُ أُوحِى ﴾، وإما لالتقاء الساكنين في الوصل نحو: ﴿ قُر اَلْيَل ﴾. ينظر: (ابن الجزري: النشر ٢/ ٩١).

<sup>(</sup>۱) هذا قول غريب، لأنه لم يُجوِّز أحد من القراء الروم في المفتوح والمنصوب مطلقاً، غير أن النحويين وعلى رأسهم سيبويه أجازوا الروم في المفتوح والمنصوب، ولم يقرأ به أحد من القراء لأنَّ القراءة سنة متبعة لا يجوز مخالفتها. ينظر: (أبو شامة: إبراز المعاني ص ٢٦٩، وابن القاصح: سراج القارئ ص ١٤٢). قال الشاطبي: في حرز الأماني ص٣٠

ولم يَرَه في الفتح والنصب قارِئٌ وعِندَ إمامِ النحوِ في الكُلِّ أُعْمِلا

<sup>(</sup>٢) ينظر: (مكي: الكشف ١/ ١٢٦، وابن الجزري: النشر ٢/ ٩٢).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ع): «والوقف بالسكون».

و ﴿ غَفُورٌ ﴾ [المجادلة: ٢]، و ﴿ رَحِيمٌ ﴾ [المزمل: ٢٠]، و ﴿ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٩]، ﴿ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٩]، ﴿ حَلِيمٌ ﴾ [الجج: ٥٩]، المَرْفُوعة سَبْعة أَوجه (١) للقرَّاء (٢).

أُمَّا في المَكسُورة نحو: ﴿ نَارٍ ﴾ [الرحمن: ١٥]، و﴿ رَجِيرٍ ﴾ [التكوير: ٢٥]، وَ فَقِيمٍ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

أُمَّا نحو: ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ [الإسراء: ٩]، و﴿ الصَّلِدِقِينَ ﴾ [المائـدة: ١١٩]، ففيها (٥) ثلاثة أوجُهِ إِنْ اللهُ عَير، وليس فيها رَوْمٌ ولا إِشْمَامٌ لِفتحها، ففي مثل: ﴿ يَقُدِرُ ﴾ النحل: ٥٧، ثلاثة أوجه]: السُّكونُ، والرَّومُ، والإِشهامُ، ومَا فيها مَدُّ [لِعدم حرف المَدِّ].

وفي مثل: ﴿ مِن ذِكْرِ ﴾ [الشعراء: ٥]، وجهان: الشُّكون، و/ ١٩/ الرَّوم، ولَيس فيها الإِشهام لعدم الضَّم، ولا المَدُّ لعدم حرف المَدِّ.

وفي مثل: ﴿ كَفَرَ ﴾ [النور: ٥٥]، وَجُهٌ وَاحِدٌ: السُّكون فَقَط لعدم حرف المَدِّ والضَّم والكسر.

<sup>(</sup>١) وهي: القصر مع الإشمام، والتوسط مع الإشمام، والطول مع الإشمام، والقصر، والتوسط، والتوسط، والطول، ومن ثم الروم.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ع): «للقراء».

<sup>(</sup>٣) سقط من (ع): «ففيها».

<sup>(</sup>٤) وهي: القصر، والتوسط، والطول، والروم.

<sup>(°)</sup> سقط من (ع): «ففيها».

<sup>(</sup>٦) وهي: القصر ، والتوسط ، والطول.

رَفَّیُ معبس ((رَجَی کی (الْمَجَنِّ ي (سَیکنش (النِّر) (الِنْراک وکریسی www.moswarat.com

#### الباب الخامس

# في أَحْكامِ التَّنْوِيْنِ وَ[النُّوْنِ] السَّاكِنَة

اعلَمْ أَنَّه إِذَا وَقَعَتْ بعد التَّنوِين (١)، أَو النُّون السَّاكِنة أَحَدُ حروف (يَرْمُلُون) (٢) يَجِب الإِدغَام في (الرَّاء واللام) بِلا غُنَّةٍ (٣) نحو: ﴿ مِن لَدُنْهُ ﴾ [النساء: ٤٠]، ﴿ وَرَحْمَةُ لِللَّمُومِنِينَ ﴾ [النمل: ٧٧]، و﴿ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المتحنة:

<sup>(</sup>۱) التنوين: هو عبارة عن نون ساكنة تلحق في آخر الاسم، تثبت وصلاً وتحذف خطاً ووقفاً، بشرط أن يكون هذا الاسم عَرِيًا عن الألف واللام، وقد ثبتت مع هذه الشروط في كتاب الله، إلا في قوله تعالى: ﴿ وَكَأْيِن ﴾، حيث وقعت فإنهم كتبوها بالنون ينظر: (ابن الجزري:النشر ١٨/٢)، أمّا قوله تعالى: ﴿ لَنَنْفَنا ﴾، ﴿ وَلَيَكُوناً ﴾، و﴿ إِذَا ﴾، فإن رُسّام المصحف كتبوها بالألف تشبيها أمّا قوله تعالى: ﴿ لَنَنْفَنا ﴾، ﴿ وَلَيكُوناً ﴾، و ﴿ إِذَا ﴾، فإن رُسّام المصحف كتبوها بالألف تشبيها في ابالنون المنصوب، وكان من حقها أن تكتب بالنون ينظر: (الداني: المقنع ص٥٥، والضباع: سمير الطالبين ص٥٦). والمختص بالاسم منها أربعة، الأول: تنوين التمكين نحو: ﴿ سَوَاةً عَلَيْهِمُ ﴾، لأنه يدل على أمكنية الاسم في باب الاسمية، والثاني: تنوين المقابلة نحون وهو إمّا أن يكون عوضاً عن حرف نحو: ﴿ عَوَشِ ﴾، عوض عن الياء، وإما عن مضاف إليه مفرد نحو: ﴿ كُلُّ ﴾، وإما عوضاً عن جملة نحو: ﴿ يَوَمَينِ ﴾، فإنه عوض عن الجملة التي تضاف مفرد نحو: ﴿ كُلُّ ﴾، وهمي قراءة نافع وهشام وشعبة والكسائي. ينظر: (القسطلاني: المستطاب للناسبة ﴿ وَأَغَلَلَا ﴾، وهي قراءة نافع وهشام وشعبة والكسائي. ينظر: (القسطلاني: المستطاب ص٧٤١، والفضائي: الموقية على ١٩٠٤).

<sup>(</sup>٢) وعُبِّرَ عنها أيضاً بعبارة: (لَمْ يَرْو). ينظر: (ابن الباذش: الإقناع ١/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) (ف): «يجب الإدغام مع الغنة إلا في اللام والراء».

٧]، بلا خِلاف<sup>(١)</sup>.

وفي (الميم والنُّون) بالغُنَّة (٢) بِلا خِلاف نحو: ﴿ مِن مَّالِ ﴾ [المؤمنون: ٥٥]، و ﴿ عِظْماً غَخِرةً ﴾ و ﴿ رَحْمَةً مِنّا ﴾ [النازعات: ١١].

وفي (الواو والياء) أَيْضاً إِدغام (٣) بالغنَّة لِجِميع القرَّاء إِلا خَلَفَاً (٤) فإنَّه يـدغم

<sup>(</sup>۱) وهذا من طريق الساطبية والمغاربة قاطبة كصاحب التيسير والعنوان والكافي والهادي والهادي والمادي والمادية، والتذكرة، وغيرهم، وذهب كثير من أهل الأداء إلى الإدغام مع إبقاء الغنة ورووا ذلك عن أكثر أئمة القراءة كنافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وأبي جعفر ويعقوب وغيرهم، في وجه ثانٍ. ينظر: (سيبويه: الكتاب ٤/ ٢٥٢، وابن الباذش: الإقناع وابن الجزرى: النشر ٢/ ١٩، والطبلاوى: مرشدة المشتغلين ص ٧٠- ٧١).

<sup>(</sup>٢) اختلفوا في إدغام النون الساكنة والتنوين في الميم، فذهب ابن كيسان وابن مجاهد إلى أنها غنة النون والتنوين تغليباً للأصالة ، وذهب آخرون كالداني إلى أنها غنة الميم كالنون أي أنه غنة المدغم فيه. ينظر: (الداني: التحديد ص١١٤، وابن الناظم: الحواشي المفهمة ص١٠٨).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ف): «أيضاً إدغام».

<sup>(</sup>٤) الإمام خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف، وقيل: بن هشام بن طالب بن غراب، البغدادي المقرئ البزّار أبو محمد، أحد القراء العشرة، وأحد رواة حمزة الزيات أيضاً، ولد سنة ١٥٠هـ، وحفظ القرآن وهو ابن عشر سنين، وابتدأ في الطلب وهو ابن ثلاث عشرة، أخذ القرآن عرضاً عن سُليم بن عيسى، وعبد الرحمن بن أبي حماد عن حمزة، ويعقوب بن خليفة الأعشى، وأبي زيد سعيد بن أوس عن المفضل الضبي، كان ثقة كبيراً، عالماً، زاهداً ، عابداً، يروى أنه كان يصوم الدهر ، توفي ببغداد سنة ٢٢٩هـ. ينظر: (ابن الجزري: غاية النهاية ٢٢٦، والذهبى:=

فيها (١) بِلا غنَّة (٢) نحو (٣): ﴿ مَن يَعَوُلُ ﴾ [البقرة: ٢٠١]، و﴿ عَظِيدٌ ﴿ آَنُ فَعَمَ ﴾ [الحج: ١٤٧]، و﴿ رَحْمَةِ وَاسِعَةِ ﴾ [الأنعام: ١٤٧]، والحج: ١٤٠]، و﴿ رَحْمَةِ وَاسِعَةِ ﴾ [الأنعام: ١٤٧]، وهذا] إذا كَانَت / ٢٠ / (الواو والياء) في كلمة [واحدة]، والنُّون السَّاكنة [والتَّنوين] في كلمة أخرى [قَبْلَها].

فأمَّا إِذَا كَانَتَ فِي كَلَمَةُ وَاحِدَةً فَلا يَجُوزُ إِلاَ الْإِظْهَارِ إِجْمَاعًا (١) نحو: ﴿ ٱلدُّنَا ﴾ [الزخرف: ٣٢]، و ﴿ وَمِنْوَانٌ ﴾ [الأنعام: ٩٩]، و ﴿ صِنْوَانٌ ﴾ [الرعد: ٤]، و ﴿ بُنْيَانٌ ﴾ [الصف: ٤]، وشِبْهِهِ (٥)(٢).

وإِذا وَقَعَ بعد النُّون السَّاكنة والتَّنوين أحد حروف الحَلق يجب الإِظهار (٧)،

<sup>=</sup>معرفة القراء الكبار ١/ ٢٠٨، والذهبي: سير أعلام النبلاء ١٠/ ٥٧٧).

<sup>(</sup>١) سقط من (ف)(ع): «فيها».

<sup>(</sup>٢) ينظر: (ابن غلبون: التذكرة ١/ ٢٣٩، والداني: التيسير ص٤٤، وابن الباذش: الإقتباع ١/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ف): «نحو».

<sup>(</sup>٤) سقط من (ع): «إجماعا».

<sup>(°)</sup> سقط من (ف)(ع): «وشبهه».

<sup>(</sup>٦) ينظر: (مكي: الرعاية ص٣٩٩ ، والداني: التحديد ص١١٤). وقال الفَضَالي: "ولم يثبت وقوع اللام والراء بعد النون في كلمة في القرآن العظيم، إذ لو ثبت شيء من ذلك لوجب الإظهار، خوف الالتباس بالمضاعف» الجواهر المضية ص٢٩٧.

<sup>(</sup>٧) وحروف الحلق هذه يجب الإظهار في أربعة منها بلا خلاف وهي: (الهمزة والهاء والعين=

وحروف الحلق ستة: (الحاء، والخاء، والعين، والغين، والهاء، والهمزة (١١) (٢) نحو: هُوِّنُ خُلُفِهِمُ ﴾ [آل عمران: ١٧٠]، و هُوِينَ عَذَابِ ﴾ [المعراج: ١١]، و هُوُرُ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴾ (٣) [المائدة: ١٠١]، و هُوَعَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [لقهان: ٣٤]، وقِسِ البَاقِي. وإذا وَقَعَ بعد (٤) النُّون السَّاكنة والتَّنوين (باء) وَجَبَ القَلْبُ (٥) أعنى: إبدال

=والحاء)، واختُلِف في الحرفين الآخرين وهما: (الغين والحاء)، فقرأ أبو جعفر بالإخفاء عندهما، وقرا الباقون بالإظهار، واستثنى بعض أهل العلم عن أبي جعفر: ﴿فَسَيُنْفِضُونَ ﴾، و﴿ إِن يَكُنُ غَنِيًّا ﴾، و﴿ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ ﴾، فأظهروا النون عنه في هذه المواضع الثلاثة. ينظر: (ابن الباذش: الإقناع ١/ ٢٥٥، وابن الجزري: النشر ١/٨١).

- (١) (ع): «سبعة: الهاء، والهمزة، والألف، والعين، والغين، الحاء، والخاء».
  - (٢) وقد جمعها الشاطبي في أوائل قوله في حرز الأماني ص ٢٤:

ألا هَاجَ حُكْمٌ عَمَّ خَالِيه غُفَّلا

وابن القاصح في أوائل قوله: «أخي هاك علماً حازَهُ غيرُ خاسِر». ينظر: (الطبلاوي: مرشدة المشتغلين ص٨٣). وجمعها بعضهم في أوائل قوله:

خُوْدٌ غَلا هَواها آه على حِمَاها وجُمعت في بيت أيضاً وهو:

همزٌ وهاءٌ ثُمَّ عينٌ وحاؤها وغينٌ وخاءٌ ثم كن مُتَأمِّلا

وجمعت أيضاً في أوائل هذه الكلمات: «أترى هَجعتْ عين خليلي حين غفا». ينظر:

(علي القاري: المنح الفكرية ص٧٠٧ ، والفضالي: الجواهر المضية ص٢٩٣).

- (٣) من (ف) ، وفي نسخة الأصل (ك): «و﴿ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾».
  - (٤) سقط من (ف)(ع): «بعد».
- (°) قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري \_ رحمه الله تعالى \_ «والإقلاب للتنوين النون مياً واجب، لعسر الإتيان بالغنة، ثم إطباق الشفتين مع الإظهار، والاختلاف المخرج، وقلة التناسب مع الإدغام. فتعين الإخفاء بقلبها ميهاً، لمشاركتهما (الباء) مخرجاً، و(النون) عنـة» الدقائق المحكمة ص ٨٤.

النُّون والتَّنوين مِيمًا، نحو: ﴿مِنْ بَعْدِ ﴾ [البينة: ٤]، و﴿ أَنْبِتْهُم ﴾ [البقرة: ٣٣]، و﴿ أَنْبِيَهُم ﴾ [المائدة: ٢٠]، و﴿ أَنْبِيآهُ ﴾ [ص: ٥٩].

وإذا وَقَعَتْ بعد التَّنوين والنُّون السَّاكنة الحروف الباقِيَة (١) وهي خمسة عَشَر / ٢١ حرفاً: (التَّاء، والثَّاء، والجيم، والدَّال، والذَّال، والزَّاي، والسَّين، والشَّين، والصَّاد، والطَّاء، والطَّاء، والظَّاء، والفاء، والكاف (٢)(٣) يجب

#### (٣) يجمعها أوائل هذين البيتين:

زِدْهُ شكراً كي تراه ثاوياً دَانٍ جَنَاهُ ذُو ظلالٍ طال قولٌ ضاعَ صَبُّ في سواه

وأوائل هذين البيتين:

ضحكت زينب فأبدَت ثنايا تركَتنْي سكرانَ دونَ شرابِ طوَّ قتني ظلماً قلائدَ ذُلِّ جرَّعتني جفونُها كأسَ صابي

وأوائل هذا البيت:

صِفْ ذَا ثَنَا جُوْدَ شخصٍ قَدْ سَهَا كرما ضَعْ ظالمًا زِدْ تُقَى دُمْ طالباً فَتَرَى وصاغه الجمزوري بعبارة:

صِفْ ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيّباً زِدْ في تقى ضَع ظالماً وأوائل هذا البيت:

تَلا ثُمَّ جَا دَرَّ ذَكَا زادَ سَلْ شَذَا صَفَا ضوءٌ طاوٍ ظلَّ في قربِ كاملِ

<sup>(</sup>١) (ف): «الإخفاء».

<sup>(</sup>٢) سقط من (ع): «التاء والثاء والجيم والدال والذال والزاي والسين والشين والصاد والضاد والضاد والطاء والظاء والفاء والقاف والكاف».

الإِخفاء مع الغُنَّة نحو<sup>(۱)</sup>: ﴿ مِنكُمْ ﴾ [الحاقة: ١٨]، و﴿ مِن سَبِيلٍ ﴾ [الشورى: ٤١]، و﴿ مِن سَبِيلٍ ﴾ [الشورى: ٤١]، وهِ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ [فاطر: ٣٠]، وقِسِ الباقي.

<sup>=</sup>وهذا البيت قد جمعها على الترتيب الذي قدمه المؤلف ينظر: (الطبلاوي: مرشد المشتغلين ص٩٢، وعلى القاري: المنح الفكرية ص٩٢، والجمزوري: فتح الأقفال ص٤٩).

<sup>(</sup>١) (ف): المثال النون الساكنة: ﴿ نَ نَالُواْ اَلْمِرَ ﴾ [آل عمران: ٢٩]، ﴿ مِن ثُلُقِ اللّهِ ﴾ [المزمل: ٢٠]، ﴿ مِن جَهَ ﴾ [الأنعام: ٢٠]، ﴿ وَن دُونِ اللّهِ ﴾ [البقرة: ٢٣]، ﴿ مُنذِرٌ ﴾ [الرعد: ٧]، ﴿ مِن زَوَالِ ﴾ [إبراهيم: ٤٤]، ﴿ مِن شَوَءٍ ﴾ [آل عمران: ٣٠]، ﴿ مِن شَيّءٍ ﴾ [الحجر: ٢١]، ﴿ عَن صَدَّتِهِ ﴾ [الماعون: ٥]، ﴿ لَمَن صَرَّهُ ﴾ [الحسح: ١٨]، ﴿ مِن طُورٍ ﴾ [المؤمنون: ٢٠]، ﴿ مَن ظَنَرَ ﴾ [المناعون: ٥]، ﴿ لَمَن صَرَّهُ ﴾ [العصون: ٥]، ﴿ مَن ظَنَرَ ﴾ [النمل: ٢١]، ﴿ مِن فِنَةٍ ﴾ [القصص: ٨١]، ﴿ مِن فَرَيةٍ ﴾ [الأعراف: ٤]، ﴿ مَن ظَنَرَ ﴾ [السروم: ٤٤]، مثال التنويسن: ﴿ جَنَنتُ يَجْرِى ﴾ [البروج: ٢١]، ﴿ مُنائِع مَن ﴾ [التكوير: ٢١]، ﴿ مُنائِع مَن ﴾ [النبا: ٣٥ - ٣٦]، ﴿ مُسَتَقِيمِ دِينَا ﴾ [الأنعام: ٢١]، ﴿ مُنائِع مَن ﴾ [النبويسن: ﴿ جَنَنتُ يَجْرِى ﴾ [النبويسن: ﴿ جَنَنتُ يَجْرِى ﴾ [النبويسن: ﴿ وَمَن فَرَيةٍ ﴾ [النبويسن: ﴿ وَمَن فَرَيّ ﴾ [النبويسن: ﴿ وَمَن فَرَيّ ﴾ [النبويسن: ﴿ وَمَن فَرَي فَلَوْمَ ﴾ [النبويسن: ﴿ وَمَن فَرَيةٍ ﴾ [النبويسن: ﴿ وَمَن فَرَي فَلَوْمَ ﴾ [النبويسن: ﴿ وَمَنْ كَانُوا ﴾ [النبويسن: ﴿ وَمَن فَلَوْمَ ﴾ [النبويسن: ﴿ وَمَن فَلَوْمَ ﴾ [النبويسن: ﴿ وَمَن فَلَوْمُ ﴾ [النبويسن: ﴿ وَمَنْ كَانُوا ﴾ [النبويسن: ٤٥]، ﴿ وَمَن فَلِيمٌ ﴾ [النبويسن: ٣٠]، ﴿ وَمَن فَلَهُ وَالْمَالَةُ ﴾ [النبويسن: ٤٥]، ﴿ وَمَن فَلَوْمَ ﴾ [النبويسن: ٣٠]، ﴿ وَمَن فَلَوْمُ ﴾ [النبويسن: ٣٠]، ﴿ وَمَنْ كَانُوا ﴾ [الأنفال: ٤٥]» . ﴿ وَمَنْ فَالْمُور ﴾ [١٤]، ﴿ وَمَالِمُ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمُولَ ﴾ [النبويسن: ٢٢] . ومَن مُنْ وَلُولُ وَالْمَالَ وَالْمُ وَالْمُولُ ﴾ [النبويسن المُولُولُ ﴾ [المُولُولُ ﴾ [المُولُ ﴾ [

#### الباب السادس

# فِي إِدْغَامِ الْحُرُوْفِ الْمُتَقَارِبَةِ وَالْمُتَمَاثِلةِ وَالْتَجَانِسَة

اعْلَمْ أَنَّ الإِدغامَ يَنقَسِمُ إِلَى قِسْمَين:

ـ كبيسر.

\_ وَصَغِيْرٍ.

فَالكَبِيْر: إِدْغَام الْمُتَحَرِّك بعد إِسْكَانِه في مُتحرك آخَر (١) مِثل: ﴿ قَالَ لَهُمُ ﴾ [طه: ٩]، ﴿ وَجَعَلَ لَكُم ﴾ [النحل: ٧٧]، وذلك (٢) لأبي عَمْرو البَصْرِي (٣)، وشاركه

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الباذش في الإقناع ١/ ١٩٥ بلفظ قريب من هذا، وكذلك المرعشي في جهد المقل ص١٨٣. وينظر: (أبو عمرو البصري: الإدغام الكبير ص٤٦ وما بعدها، والقسطلاني: المستطاب ص١١٧).

<sup>(</sup>٢) (ف): «وذلك مخصوص بأبي»، وفي (ع): «وذلك مخصوص بابن».

<sup>(</sup>٣) الإمام أبو عمرو بن العلاء المازني، المقرئ، النحوي، البصري، مقرئ أهل البصرة وأحدد

حَمْزَة (١) في مَوَاضِع قَلِيْلَة، ومَا نحن بِصَدَدِ بيان الاخْتِلاف<sup>(٢)</sup>.

والصَغِيرُ: إِدْغَام السَّاكن في مُتَحرِّك (٣) وذَلكَ على ثَلاثةِ أَقْسَام (١):

=القراء السبعة، اختلفوا في اسمه على أحد وعشرين قولاً، أصحها (زبّان) وسبب ذلك: أنه كان لجلالته لا يسأل عن اسمه فهو زبّان بن العلاء بن عهار بن العريان، وقيل غير ذلك، ولد سنة ٦٨ هـ، وقيل ٧٠هـ، وأخذ القراءة عن أهل الحجاز، وأهل البصرة، فعرض بمكة على مجاهد، وسعيد بن جبير، وعطاء، وعكرمة بن خالد، وابن كثير، وعرض بالبصرة على يحيى بن يعمر، ونصر بن عاصم والحسن وغيرهم، وإليه انتهت الإمامة في القراءة بالبصرة، كان أعلم الناس بالقرآن والعربية وأيام العرب، والشعر، وأيام الناس، وكان من أشراف العرب ووجوههم، توفي سنة ١٥٤هـ. ينظر: (الذهبي: معرفة القراء الكبار ١/٠٠١، وابن الجزري: غاية النهاية ١/ ٢٣١، والسيوطي: بغية الوعاة ٢/ ٢٣١).

- (۱) الإمام أبو عُمارة، هزة بن حبيب بن عمارة بن إسهاعيل، الكوفي، مولى آل عكرمة أبين ربعي التيمي الزيات، ولد سنة ٨٠هه، وقرأ القرآن عرضاً على الأعمش، وحُمران بن أعين، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ومنصور، وأبي إسحاق، وطلحة بن مُصَرِّف، وجعفر الصادق، وغيرهم، كان إماما حجة، قيماً بكتاب الله تعالى، حافظاً للحديث، بصيرا بالفرائض والعربية، عابداً خاشعاً قانتاً لله وتخين الورع، عديم النظير، وكان يسمى (حَبْر القرآن)، قال: نظرت في المصحف حتى خشيت أن يذهب بصري، توفي سنة ١٥٦هد. ينظر: (الذهبي: معرفة القرآء الكبار ١/ ١١١، وابن الجزري: غاية النهاية ١/ ٢٣٦، وابن الجوزي: المنتظم ٨/ ١٨٨).
  - (٢) في (ف)(ع): «اختلافات القراء».
- (٣) نصَّ عليه القسطلاني في المستطاب ص ١١٨ ، وذكر أبو شامة قريباً من هذا في إبراز المعاني ص ١٨٣ فقال: «أنه إدغام حرف ساكن في مقاربه المتحرك».
- (٤) وقسَّم بعضهم الإدغام على قسمين، فأما القسم الأول فيتكون من ستة أصناف: الأول: دال=

ـ مُتَكَاثِل.

ـ ومُتَجَانِس.

ـ ومتقارب.

فالمُتَمَاثِل: ما اجْتَمع حَرْفَان مُتَمَاثِلان (١)(١) أَوَّهَمَا ساكن [والثَّاني مُتحرِك] تُدْغِمُ

=قد، اتفقوا على إدغامها في مثلها، والتاء، واختلفوا فيها عند ثهانية أحرف: (الجيم، والسين، والصاد، والزاي، والذال، والضاد، والظاء). الثاني: ذال إذ، اتفقوا على إدغامها في مثلها والظاء، واختلفوا فيها عند ستة أحرف: (الجيم، والتاء، والدال، والزاي، والسين، والصاد). الثالث: تاء التأنيث، أدغموها في مثلها، وفي الطاء بلا خلاف، وفي الدال أيضاً إلا ما روى المسيبي من الإظهاز فيها، واختلفوا فيها عند ستة أحرف: (الجيم، والثاء، والظاء، والزاي، والسين، والصاد). الرابع: لام: هل، وبل، أما (هل) فاختلفوا في إدغامها عند ثلاثة أحرف وهي: (التاء، والثاء، والنون)، وأما لام (بل) فاجمعوا على إدغامها عند (الراء)، واختلفوا في إدغامها عند (الراء)، واختلفوا في الخامس: حروف الهجاء، وسيأتي ذكرها لاحقاً وهي ما تسمى بفواتح السور. السادس: النون الساكنة والتنوين، وقد مر ذكرها. والقسم الثاني يتكون من تسعة أصناف: الأول: الباء عند الفاء. والثاني: الباء عند الباء عند الناء. واللوابع: الثاء عند الذال. والخامس: الدال عند الناء. والسادس: الذال عند الناء. والسادس: الذال عند الناء. والسابع: اللام عند الذال. والشامن: الراء عند اللام. والتاسع: الفاء عند الباء. ينظر: (ابن الباذش: الإقناع ١/ ٢٣٨ وما بعدها، وابن الجزري: النشر ٢/٣ وما بعدها).

<sup>(</sup>١) سقط من (ف): «ما اجتمع حرفان متماثلان».

<sup>(</sup>٢) أي أن يتفق الحرفان مخرجاً وصفة. ينظر: (زكريا الأنصاري: الدقائق المحكمة ص٠٧٠=

الأوَّل في النَّاني(١)، وذلك(٢) بِالإِجماع نحو: ﴿ وَقُل لَهُمْ ﴾ [النساء: ٦٣]، و﴿ بَل لَهُمْ ﴾ [النساء: ٦٣]، و﴿ بَل لَهُمْ ﴾ [الكهف: ٥٨]، و﴿ عَصَوا / ٢٢/ وَكَانُوا ﴾ [آل عمران: ١١٢]، ومِثْلُ ذلك، وحُرُوف اللَّهُ (٣) لا تُدْغَم لِئلا يُوجِب إِذْهَاب مَدِّها (١) (٥) نحو: ﴿ وَامَنُوا وَعَكِولُوا ﴾ [البقرة: ٢٥]، و﴿ فِيوُسُفَ ﴾ [يوسف: ٧].

والْمُتَجَانِسْ: ما اجتمع حَرفَان مِنْ مَخْرجِ واحِد أولهما سَاكن (٦) فإِنَّهُ (٧) يُدغَم البَتَّة

<sup>=</sup>والسانودي: تحفة الطالبين ص٤٩).

<sup>(</sup>١) ويكون في كلمة، وفي كلمتين. قال المَرْعَشِيْ: «اعلم أنَّ المثلين إذا سكن أولهما يجب الإدغام عند أهل اللغة والقراء وأهل الأداء بلا خلاف، سواء كانا في كلمة نحو: ﴿ يُدِّرِكُكُم ﴾ ، أو في كلمتين نحو: ﴿ إِذ ذَّهَبَ ﴾ ، جهد المقل ص١٨٥.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ف): «وذلك» ، وفي (ع): «بالإجماع وذلك اتفاقية».

<sup>(</sup>٣) (ف): «المدوالين».

<sup>(</sup>٤) سقط من (ف): «لئلا يوجب أذهاب مدها».

<sup>(°)</sup> ينظر: (ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص٨٧، وعلى القاري: المنح الفكرية ص١٧١). وكذلك أنْ لا يكون أوَّل المثلين (هاء سكت) فإنَّه لا يدغه، ولم يقع من ذلك في القرآن الكريم إلا موضع واحدوهو قوله تعالى: ﴿ مَالِكَ ۗ مَالِكَ ﴾ ينظر: (القسطلاني: المستطاب ص ١٥٤).

<sup>(</sup>٦) كان الأجدر بالمؤلف أن يقول: والمتجانسان ما اتفقا مخرجاً واختلفا صفة. ينظر: (زكريا الأنصاري: الدقائق المحكمة ص ٧٠، والفضالي: الجواهر المضية ص ٢٢٣). لا أن يفرد المخرج وحده دون التعريف بصفة الحرفين المجتمعين هل هما متوافقين أم مختلفين صفة؟ وهذا ما اتفق عليه علماء التجويد بلا خلاف، وذلك لأن لفظ المؤلف مطلق غير مقيد فيطول كل حرفين من مخرج واحد وإن اتفقت صفتاهما، والله أعلم.

<sup>(</sup>٧) سقط من (ع): «فإنه».

نحو: ﴿ أَحَطْتُ ﴾ [النمل: ٢٢]، مَعَ بِقَاء إِطبَاقِ الطَّاء (١١)، و﴿ قَدَ بَّبَيْنَ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، و﴿ أَنْقَلَت دَّعَوَا اللّهَ ﴾ [الأعراف: ١٨٩]، [و] ﴿ طَرَبَهُمُ ﴾ [هرود: ٣٠]، و﴿ عُدَّتُم ﴾ [الإسراء: ٨]، و﴿ وَدَت طَآبِفَةٌ ﴾ [آل عمران: ٢٩]، و﴿ إِذ ظَلَمُوا ﴾ [النساء: ٢٤]، وحُكُمُ هَا حُكم التَّاتِلَ بِن إِلا فِي: ﴿ يَلْهَتُ ذَالِكَ ﴿ آلَ ﴾ في الأَعْرَافِ (١٤)، و﴿ إِزْ طَعَاصِم فيها الإِدْعَام.

والْمَتَقَارِب: أَن يَجتَمِعَ حرف ان بينهما قُرْبٌ في المَخرج (٥) نحو: ﴿ أَسَمِعَ ٱللَّهُ ﴾ [المجادلة: ١]، و﴿ لَقَدْ جَآءَكَ ﴾ [يسونس: ٩٤]، و﴿ فَقَدْ ظَلَمَ ﴾ [البقرة: ٢٣١]،

<sup>(</sup>١) سقط من (ع): ﴿ أَحَطتُ ﴾ مع بقاء إطباق الطاء».

<sup>(</sup>٢) من (ف)(ع)، وفي نسخة الأصل (ك): «الأعراب».

<sup>(</sup>٣) أظهر الثاء عند الذال ابن كثير، ورويس، وهشام، وأدغمها الباقون. ينظر: (ابنغلبون: التذكرة ١/ ٢٣٦)، وفي التيسير ص ٤٤ «وأظهر ابن كثير وورش وهشام ﴿ يَلَهُ ثَالِكَ ﴾، واختلف عن قالون، وادغم ذلك الباقون».

<sup>(</sup>٤) أظهر الباء عند الميم ورش وابن عامر وحمزة ، واختُلِف عن قالون والبَزِّي وخلاد، وقراً الباقون بالإدغام. ينظر: (ابن الباذش: الإقناع ٢/٢٦)، وفي النشر ٢/ ١٠ ﴿ أَرَكَب مَعَنَا ﴾ في هود، أدغمه أيضاً أبو عمرو والكسائي ويعقوب، واختُلِف عن ابن كثير وعاصم وقالون وخلاد».

<sup>(°)</sup> الصحيح أن يقال في المتقاربين: «بأن يتقاربا مخرجاً أو صفة ، أو مخرجاً وصفة» تحفة الطالبين ص ٤٩. وينظر: (القسطلاني: المستطاب ص ١٦٠، وعلى القاري: المنح الفكرية ص ١٧٠).

و ﴿ فَقَدُ صَٰلَ ﴾ [الأحـزاب: ٣٦]، و ﴿ بَلَ زُيِّنَ ﴾ [الرعـد: ٣٣]، و ﴿ بَلَ نَتَّبِعُ ﴾ [البقـرة: ٧٧]، و ﴿ أَخَذْتُ ﴾ [فـاطر: ٢٦]، و ﴿ أَخَذْتُ ﴾ [فـاطر: ٢٦]، و ﴿ أَخَذْتُ ﴾ [فـاطر: ٢٦]، و ﴿ أُورِثِتُمُوهَا ﴾ [الزخرف: ٧٧]، و ﴿ أَغَفِرْ لَنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) (ع): «وأمثال ذلك مما لا يخفى كثيرة ، ففيها خلاف القراء والروايات». .

<sup>(</sup>٢) ينظر: (الداني: التيسير ص٤٦ وما بعدها ، وابن الباذش: الإقناع ١/ ٢٣٨ وما بعدها).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ع): «عاصم».

<sup>(</sup>٤) سقط من (ف): «في».

<sup>(°)</sup> هو الإمام أبو بكر بن عيَّاش بن سالم الحنَّاط ، الأسدي الكوفي ، مولى واصل الأحدب اختلف في اسمه على عشرة أقوال ، أصحها (شعبة) ، ولد سنة ٩٥ هـ وقد عُمَّر دهراً ، قرا القرآن ثلاث مرات على عاصم ، وعرضه أيضاً على عطاء بن السائب ، وأسلم المنقري ، كان سيداً إماما حجة ، معروف بالصلاح البارع ، وكان له فقه وعلم بالأخبار ، كثير العلم والعمل ، لم يضع جنبه إلى الأرض أربعين سنة ، توفي سنة ١٩٣ هـ ينظر: (الذهبي: معرفة القراء الكبار ١/ ١٣٤ ، وابن الجزري: غاية النهاية ١/ ٢٩٥ ، والذهبي: سير أعلام النبلاء ٨/ ٤٩٥ ، وابن خلكان: فيات الأعيان ٢/ ٣٥٣ ).

<sup>(</sup>٦) ينظر: (مكي: الكشف ١/ ١٦٠ ، وابن الجزري: النشر ١٣/٢).

وأَمَّا<sup>(١)</sup> اللام السَّاكِنة فَمُدغَمة في الرَّاءِ بالإِجْماع (٢) نحو: ﴿ قُل رَّبِ ﴾ [المؤمنون: ٩٣]، و ﴿ بَل رَّبُكُم ﴾ [الأنبياء: ٥٦].

وأَمَّا فَوَاتِحِ السُّورِ فإِنَّ: (نون) سِين ﴿ يَسَ ﴾ [يس: ١]، و(نون) ﴿ نَ ﴾ وَٱلْقَلَمِ ﴾ [القلم: ١]، و(نون) ﴿ نَ ﴾ وَٱلْقَلَمِ ﴾ [القلم: ١]، و(نون) سين ﴿ طَسَمَ ﴾ [مريم: ١]، و(نون) سين ﴿ طَسَمَ ﴾ [مريم: ١]، و(نون) ﴿ مَا اللهُ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

أَمَّا نُون سِين ﴿ طَسَمَ ﴾، فهي مُدغَمة في الميم للكُلِّ إلا حَمْزَة فَلَهُ الإِظْهَار (١)(٥).

<sup>(</sup>١) من (ف)، وفي نسخة الأصل (ك): «وإن كانت».

<sup>(</sup>٢) ينظر: (علي القاري: المنح الفكرية ص١٧١، والمرعشي: جهد المقل ص١٩٢).

<sup>(</sup>٣) الشعراء: ١، القصص: ١.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ف) (ع): «أما نون سين ﴿ طَسَمَ ﴾، فهي مدغمة في الميم للكل إلا حمزة فله الإظهار».

<sup>(°)</sup> وأظهرها أيضاً الكسائي عن إسماعيل بن جعفر عن نافع. ينظر: (ابن مجاهد: كتاب السبعة ص ٤٧٠ ، وابن غلبون: التذكرة ٢/ ٥٧٩).

[وأَمَّا عَاصِم فله الإِظهار] في البَاقِي (١) إِلا في [﴿ طَسَمَ ﴾ مُطلَقاً، وفي] نـون ﴿ يَسَ ﴾، و ﴿ نَ وَٱلْقَلَمِ ﴾، فإِنَّهُ يَدْغُمها (٢)، بِروَاية أَبِي بَكُر (٣).

وأُمَّا (نون) عَين (<sup>١)</sup> ﴿ كَهيعَصَ ﴾ [مريم: ١]، [ونون سين ﴿ طَسَ ﴾ (٥)]، و(نون) عَين ﴿ حَمّ اللهِ حَفَاء فيها و(نون) عَين ﴿ حَمّ اللهِ عَسَقَ ﴾ [الشورى: ١ - ٢]، و(نون) (٢) سِيْنِهَا فالإِخفَاء فيها بالإِجمَاع (١)(٨).

<sup>(</sup>۱) أي أن عاصم يُظْهِر (نون) سين ﴿ يَسَ ﴾، و(نون) ﴿ نَ وَٱلْقَلِمِ ﴾. برواية حفص. ينظر: (الكشف ٢/ ٢١٤ \_ ٣٣١، والاكتفاء ٢٥٤ \_ ٣١٦). أما (دال) صادعند (الذال) في ﴿ كَهيمَسَ ﴾ ، فإن عاصم يظهرها برواية شعبة وحفص. ينظر: (ابن خالويه: الحجة ص١٣٩، والداني: التيسير ص١٢٠).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ف)(ع): ﴿ وَأَلْقَلُمِ ﴾ وانه يدغمها».

<sup>(</sup>٣) تنظر: (صفحات المصادر السابقة من الكشف، والاكتفاء، وابن الباذش: الإقناع ١/ ٢٤٥ ـ ٢/ ٧١٦ . ١٧ ، وابن الجزري: النشر ٢/ ١٤٥٥).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ع): «عين».

<sup>(°)</sup> النمل: (۱).

<sup>(</sup>٦) سقط من (ع): «ونون».

<sup>(</sup>٧) (ف): «بالإجماع والله أعلم» ، وفي (ع): «بلا خلاف».

<sup>(^)</sup> ينظر: (الحجة: ٢٠٦، والنشر ٢/٦١). وقال ابن الباذش: «فأما نون ﴿ عَسَقَ ﴾، و﴿ طَسَ ﴾ فضخفاة عند الجميع إلا ما ذكر أحمد بن الصالح عن ورش من إظهارهما فيهما، ولا ينبغي أن ينكر هذا عنه ، فله أصل عند أهل المدينة » الإقناع ١/ ٢٤٥.

رَفْعُ حبس (لرَّحِي اللهُجَّسِيَ (لَسِكُنتُرُ الاِنْرِثُ (الِنْرِو فِي \_\_\_\_ www.moswarat.com

## الباب السابع

# [فِي] الرَّاءَات

اعلَمْ أَنَّ الرَّاء لا تَخْلُو إِمَّا أَنْ تكون مُتَحَرِّكة (١)، أَو سَاكِنة، فَإِنْ كانت مُتحرِّكة فَلا تَخلُو إِمَّا أَنْ تكون مفتوحة، أَو مَضْمُومة، أَو مَكسُورة.

فالأُولى والثَّانِيَة (٢)، يَجِبُ/ ٢٤/ تَفخِيمُها (٣) نحو: ﴿ رَبِ ﴾ (٤) [الفاتحة: ٢]، وهُرُيُهُوسُ ﴾ [الصافات: ٦٥]، وأمثالُ ذَلِك خِلافاً لِـوَرش في بعـض [المَواضِع] (٥)،

<sup>(</sup>۱)(ف): «مفتوحة» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) (ف): « فالمفتوحة والمضمومة»، وفي (ع): «فالأولان».

<sup>(</sup>٤) تكررت هذه الكلمة في نسخة الأصل.

<sup>(°)</sup> رقَّقَ ورش الراء المضمومة بعد الكسرة اللازمة، سواء حال بين الكسرة والراء ساكن نحو: هُوَشُرُونَ ﴾، أو لا نحو: هُمُنذِرُ ﴾، وكذلك يرقق السراء المضمومة إذا أتت بعد الياء الساكنة نحو: الساكنة نحو: هُوَيْرٌ ﴾. ورقَّقَ الراء المفتوحة مع إمالتها قليلاً إذا أتت بعد الياء الساكنة نحو: هُنَيْرًا ﴾، وبعد الكسرة اللازمة في بعضة المواضع ، سواء حال بين الكسرة والسراء ساكن=

والمَكسُورة مُرَقَّقَة بِالإِجمَاعِ(١) نحو: ﴿ رِجَالٌ ﴾ [الفتح: ٢٥].

وإِنْ كانت رَاء (٢) ساكنة فَانْظُرْ إِلَى ما قَبْلُها [فإِنْ كان] مفتوحاً، أَو مضمُوماً فإِنَّها (الله عمران: فإِنَّها البَنَّة (٤) نحو: ﴿ يُرْزُقُ ﴾ [البقرة: ٢١٢]، و﴿ يُرْزَقُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩]، وإِنْ كان ما قبلها مَكسُوراً فَتُرَقَّق نحو: ﴿ فِرْعَوْنَ ﴾ [المزمل: ١٥]، و﴿ مِرْيَةٍ ﴾ [الحسج: ٥٥]، إلا إِذا وَقَعَتْ بَعَدها (صاد، أو طاء، أو قاف،) (٥) فإنَّها تُفَخَّم

<sup>=</sup> نحو: ﴿ اَلْسِحُرُ ﴾، أو لم يحل نحو: ﴿ اَلْآخِرَةُ ﴾. ينظر: (ابن غلبون التذكرة ١/ ٢٧٧، والـداني: التيسير ص٥٥ وما بعدها، والمرعشى: جهد المقل ص١٧٤).

<sup>(</sup>۱) ينظر: (ابن الباذش: الإقناع ١/ ٣٢٧، والفضالي: الجواهر المضية ص ١٩٤). وكسرة الراء تكون على أنواع، قبال ابن الناظم: «والأصل في الراء التفخيم، ولا ترقيق إلا لموجب، وذلك إنْ كانت مكسورة كسرة لازمة أو عارضة، أو تامة أو مبعَّضة، أو ممالة، أوَّلاً ووسطاً أو طرفاً وصلاً، منونة أو غير منونة، سَكَنَ قبلها أو تحرَّك بأي حركة كانت، وقع بعدها حرف مستفل أو مستعل في الاسم أو الفعل» الحواشي المفهمة ص ٧٨.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ف): «راء».

<sup>(</sup>٣) سقط من (ف) (ع): «فإنها».

<sup>(</sup>٤) سقط من (ف): «البتة» ، وسقط من (ع): «أيضاً البتة».

<sup>(°)</sup> وهذه الحروف الثلاثة هي حروف استعلاء ، تفخَّم الراء الواقعة قبلها إذا كانت هذه الحروف المستعلية مفتوحة كما في الأمثلة التي ساقها المؤلف ، وأيضاً في قوله تعالى: ﴿مِرْصَادًا ﴾ ، وليس غيرها في كتاب الله تعالى. ينظر: (الداني: التحديد ص٢٥٦ ، وعلي القاري: المنح الفكرية ص٢٤٦). قال ابن الجزري في المقدمة ، البيت ٤١ و٤٢:

ورقِّقِ الرَّاء إذا ما كُسِرتْ كَذَاكَ بعْدَ الكسْرِ حَيْثُ سَكَنَتْ

البَتَّـة (١) نحـو: ﴿ وَإِرْصَادًا ﴾ [التوبـة: ١٠٧]، و﴿ قِرْطَاسِ ﴾ [الأنعـام: ٧]، [و﴿ فِرْقَاتِ ﴾] [الشعراء: ٦٣]، وَجهَان (٢): فِرْقَةِ ﴾] [الشعراء: ٦٣]، وَجهَان (٢): التَّفْخِيْم لِوُقُوع القاف بعدها.

والتَّرْقِيْق لِكَسْرَةِ القاف(٣)، وَلأَنَّ الكسرة قَدْ أَلْفَتْهَا عن جَانِبَيْهَا(٤)(٥).

وكذلك إِذا(٦) كانت الرَّاء سَاكِنة بَعْدَ كَسرة عَارِضَة أَو مُنفَصِلة (٧) نحو: / ٢٥/

<sup>=</sup> إِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ قَبلِ حرفِ اسْتِعلاء

<sup>(</sup>١) سقط من (ع): «البتة».

<sup>(</sup>٢) ذهب إلى ترقيق الراء في قوله تعالى: ﴿ فِرْقِ ﴾ جمهور المغاربة والمصريين وهو الذي قُطع به في التبصرة والهداية والهادي والكافي والتجريد وغيرها، وذهب الباقون من أهل الأداء إلى تفخيمها وهو الذي يظهر من نص التيسير والتلخيص وغيرها، ونص على الوجهين أبو عمرو الداني في جامع البيان والشاطبي رحمها الله تعالى. ينظر: (ابن الجزري: النشر ٢/٧٧، والفضائي: الجواهر المضية ص ٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) من (ف)(ع) وفي نسخة الأصل (ك): «الفاء».

<sup>(</sup>٤) سقط من (ف): «ولان الكسرة قد ألفتها عن جانبيها»، ومن (ع): «ولأن الكسرة».

<sup>(°)</sup> ينظر: (أبو شامة: إبراز المعاني ص٦٥٦، وابن الناظم: الحواشي المفهمة ص٨١).

<sup>(</sup>٦) سقط من (ع): «إذا».

<sup>(</sup>٧) الكسر العارض يأتي قبل الراء على نوعين: الأول: ما كسر لالتقاء الساكنين نحو: ﴿ وَإِنِ الْمَرَاةُ ﴾، وأما المنفصل فهو أيضاً ضربان: الأول: أن تكون الكسرة في كلمة والراء في كلمة أخرى نحو: ﴿ إِأَمْرِ رَبِّكَ ﴾،

﴿ ٱرْجِعُواً ﴾ [يوسف: ٨١]، و ﴿ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴾ [المؤمنون: ٩٩]، و ﴿ ٱرْبَابُوا ﴾ [النور: ٥٠]، و﴿ إِنِ ٱرْتَبَتُمْ ﴾ [المائدة: ١٠٦]، فإنَّها تُفَخَّم البتَّة (١)(٢)، هذا كُلُّهُ [في] أَحكام الوَصْل.

أُمًّا إِذا وَقَفْتَ بالسَّكُون على [راءٍ في] آخر الكلمة المُتحرِّكة فإِنْ كانت مكسورة بعد فتحة، أو بعد أَلِفٍ، أو بعد ضَمَّةٍ، أو وَاوِ (٣) ساكنة نحو:

﴿ نَكَذُرٍ ﴾ (١) [القمر: ١٦]، و﴿ بِقَدَرٍ ﴾ [الحجر: ٢١]، و﴿ أَلَارٍ ﴾ [المدثر: ٣١]، ﴿ وَقُدُورٍ ﴾ [سبأ: ١٣]، فيَجُوْزُ فيها التَّرقيق والتَّفْخِيم (٥)، والأَخِير أَفْضَل.

<sup>=﴿</sup> فِ ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ﴾، والثاني: أن يتقدمها لام الجرر أو باؤه نحرو: ﴿ لِرَسُولٍ ﴾، و ﴿ رَشِيدٍ ﴾. ينظر: (الداني: التحديد ص٥٥١، وابن القاصح: سراج القارئ ص١٣٧). (۱)(ع): «بلاریب».

<sup>(</sup>٢) ينظر: (ابن الباذش: الإقناع ١/ ٣٢٦، وعلى القاري: المنح الفكرية ص١٤٧، والسهانودي: تحفة الطالبين ص٥٥). قال الشاطبي في حرز الأماني ص ٢٩:

وما بَعدَ كَسْرٍ عَارضٍ أَوْ مُفَصَّلِ فَفَخِّمْ فَهَـذا حُكْمُهُ مُتَ بَدِّلا

<sup>(</sup>٣) سقط من (ع): «واو».

<sup>(</sup>٤) أيضاً يجوز الترقيق والتفخيم في الراء من قول تعالى: ﴿ وَالَّيِّلِ إِذَا يَسِّرٍ ﴾، كما فسي: ﴿ وَنُذُرِ ﴾، وهذا في الوقف بالسكون على قراءة من حذف الياء. ينظر: (ابن الجزري: النشر ٢/ ٨، والمرصفى: هداية القارى ١/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٥) ما ذكره المصنف من جواز الترقيق والتفخيم في الراء نحو:﴿ بِقَدَرٍ ﴾،و﴿ النَّارِ ﴾،و﴿ وَقُدُورٍ ﴾، غير مطلق وإنها هو مقيَّد، قال ابن الباذش: «وكل راء مكسورة طرفاً، قبلها فتحة أو ضمة=

وإِنْ كانت بعد (١) كسرةٍ، أو ياءٍ ساكنة (٢) أو أَلِفٍ [مُكَالَة] فإِنَّهُ يجب التَّرقِق نحو: ﴿ أَنذِرِ ﴾ [يونس: ٢]، و﴿ خَبِيرٌ ﴾ [هود: ١]، و﴿ فِي ٱلنَّارِ ﴾ (٣) [غافر: ٤٧]، على مَذهَبِ مَنْ يُمِيل، وكذا المَضْمُومة والمَفتُوحة إِذَا وَقَعَت بعد كسرة، أو ياء سَاكنة وَوَقَفْتَ عليها (١) نحو: ﴿ قَدْ وَقَدْ رَ ﴾ [القمر: ١٢]، و ﴿ فَقَدِرَ ﴾ [الأنبياء: ٨٧]، و ﴿ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٠]، و ﴿ فَخَيرٌ ﴾ [التعابن: ٨]، و ﴿ وَفَخَمَت (٥) إِذَا وَقَعَت بَعد فتحةٍ، أو ضَمَّة نحو: ﴿ سَقَرَ ﴾ [المدثر: ٢٦]، و ﴿ سُرُدٌ ﴾ وَفُخَمَت (٥) إِذَا وَقَعَت بَعد فتحةٍ، أو ضَمَّة نحو: ﴿ سَقَرَ ﴾ [المدثر: ٢٦]، و ﴿ سُرُدٌ ﴾

<sup>=</sup>فالوقف عليها للجميع بالترقيق مع الروم، وبالتفخيم مع السكون نحو: ﴿ مِن مَّطَدٍ ﴾ ، و﴿ مَنْ مُطَدٍ ﴾ ، و﴿ مَنْ مُطَدٍ ﴾ ، الإقناع ١/ ٣٣٦، وقال الفَضَالي: «وعلى نحو: ﴿ وَالْقَدِ ﴾ ، و﴿ القَدْرِ ﴾ ، و﴿ عَلِقِهُ ٱلْأُمُورِ ﴾ ، بالتفخيم مع السكون مطلقاً ، وبالترقيق مع الروم. وعلى نحو: ﴿ الدَّارِ ﴾ ، و﴿ القَدَارِ ﴾ ، بالترقيق على كلِّ حال مع الإمالة المحضة والتقليل، وبالتفخيم مع الفتح والسكون العاري عن الروم، وبالترقيق معه، والله أعلم. وقولنا في السكون مطلقاً يدخل فيه الإشام حيث يصح، والله تعالى أعلم الجواهر المضية وقولنا في السكون مطلقاً يدخل فيه الإشام حيث يصح، والله تعالى أعلم الجواهر المضية ص١٠٥.

سقط من (ع): «بعد».

<sup>(</sup>٢) سقط من (ع): «ساكنة».

<sup>(</sup>٣) سقط من (ع): "و ﴿ خَبِيرٌ ﴾، و ﴿ فِي ٱلنَّارِ ﴾ ".

<sup>(</sup>٤) سقط من (ف)(ع): «ووقفت عليها».

<sup>(°)</sup> سقط من (ع): «وفخمت».

[الغاشية: ١٣]، وَشِبْهِهِ (١).

وإِنْ كان ما قَبَلَ الرَّاء ساكِناً (٢) فانظُر إِلَى ما قَبِلِه ، فإِنْ كان مفتوحاً ، ٢٦/ أَو مضموماً فالتَّفخيم [لا غَير] (٣) نحو: ﴿ ٱلْقَدْرِ ﴾ [القدر: ١] ، و﴿ ٱلْكُفْرَ ﴾ [البقرة: ١٠٨] ، وإِنْ كان مكسوراً فالتَّرقيق نحو: ﴿ ٱلْيَخْرَ ﴾ [طه: ٢١] ، إِلا أَنْ (٤) يكون السَّاكِن حرف اسْتِعلاء نحو: ﴿ عَيِنَ ٱلْقِطْرِ ﴾ [سبأ: ١٢] ، فإنَّما تُفَخَّم البتَّة (٥) ،

وفخِّم الراء زمانَ الوقفِ إِنْ لم تكنْ بعدَ ثُمَالِ الحرفِ أو بعد كسر أو سكونِ الياءِ رقِّقْ ها عندَ سائِر البناءِ

(٢) سقط من (ع): «ساكنا».

<sup>(</sup>١) ينظر: (أبو شامة: إبراز المعاني ص٢٥٩ وما بعدها ، والمرعشي: جهد المقــل ١٧٨). وقــد نَظَــمَ ملا علي القاري في المنح الفكرية ص١٥٣ حكم وقف الراء فقال:

<sup>(</sup>٣) إلا أن يكون الحرف الساكن المتخلل بين الفتحة والراء ياء ساكنة نحو: ﴿ ٱلطَّيْرِ ﴾، و﴿ ٱلْخَيْرُ ﴾، و﴿ ٱلْخَيْرُ ﴾، و﴿ السكون المحض عند جميع القراء. ينظر: (مكي: الكشف ١/ ٢١٠، وابن الجزري: النشر ٢/ ٧٩، والقسطلاني: المستطاب ص ٣٢٥).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ع): «إلا أن».

<sup>(°)</sup> إِنَّ الحرف الساكن الواقع بين الكسرة والراء إذا كان صاداً نحو: ﴿ مِّصْرَ ﴾، أو طاءً نحو: ﴿ الْقِطْرِ ﴾، فقد اختلف في ذلك أهل الأداء، فمن فخَّم الراء اعتدَّ بحرف الاستعلاء، كأبي عبد الله بن شريح ومن تبعه، وهو قياس مذهب ورش من طريق المصريِّين، ومن لا يعتدُّ به رقَّق الراء كأبي عمرو الداني، وهو الأشبه بمذهب الجهاعة ، ويدل عليه إطلاق الشاطبي وعدم التفاته إلى الخلاف، واختار ابن الجزري التفخيم في: ﴿ مِصْرَ ﴾، والترقيق في: ﴿ القِطْرِ ﴾، نظراً=

وإذا وقفت بالرَّوم فَحُكمُه حكم الوصل على ما سَبَق، وإِنْ كَانتِ الرَّاء ساكنة فحكمها حكم الرَّاء (1) السَّاكنة المذكورة في الوصل (٢)، والاختلاف في الرَّاء بين وَرْش وجمهور القُرَّاء (٣) كثير لا يَحْتَمِلُ ذِكرُه في هَذا المُختَصر (٤) فَمَنْ أَرَادَ الوقوف على ذلك فَعَليه بكتب القِرَاءَاتِ المُصَنَّفة (٥) فيها مثل: كتاب التَّيْسِيْر (٦)، والشَّاطِبيَّة (٧)، والنَّشْر (٨)،

- (٣) ينظر: (ابن غلبون: التذكرة ١/ ٢٧٧، والداني: التيسير ص٥١).
  - (٤) (ع): «لا يحتمل هذا المختصر».
    - (٥) (ف): «المصدقة».
- (٦) التيسير في القراءات السبع، من المتون النثرية، وهو من أصول كتب القراءات، تأليف الإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني، عني بتحقيقه وتصحيحه المستشرق أوتوبر تزل، وحققه الأستاذ الدكتور حاتم الضامن أيضاً.
- (٧) وهي منظومة لامية في القراءات السبع، من نظم الإمام القاسم بن فيرُّه الشاطبي المتوفى سنة ٥٩٠هـ، وسمَّاها (حرز الأماني ووجه التهاني)، شرحها جملة من العلماء من أبرزهم الإمام أبو شامة المقدسي، واعتنى بنشرها الشيخ العلامة محمد علي الضباع ضمن كتاب (إتحاف البررة)، والشيخ المقرئ محمد تميم الزُّعْبِي.
- (^) النشر في القراءات العشر ، من تأليف الإمام المحقق أبي الخير شمس الدين محمد بن محمد بن عمد بن على بن يوسف المعروف بابن الجزري ، المتوفى سنة ٨٣٣هـ، وهو من المتون النثرية.

<sup>=</sup> فيهما للوصل وعملاً بالأصل. ينظر: (ابن الجزري: النشر ٢/ ٧٩، وعلي القاري: المنسح الفكرية ص ١٥٤، والفضالي: الجواهر المضية ص ١٩٦).

<sup>(</sup>١) سقط من (ع): «الراء».

<sup>(</sup>٢) ينظر: (مكي: الكشف ١/ ٢١٦، والداني: التحديد ص١٥٣، وابن الباذش: الإقناع / ٣٢٧).

<sup>(</sup>١) طيبة النشر في القراءات العشر، منظومة رائية من نظم ابن الجزري أيضاً، اعتنى بنشرها الشيخ المقرئ محمد على الضباع في كتاب (إتحاف البررة) والشيخ المقرئ محمد على الضباع في كتاب (إتحاف البررة) والشيخ المقرئ محمد على الضباع في كتاب (إتحاف البررة)

<sup>(</sup>٢) كتب في نهاية نسخة الأصل (ك): «تمت الرسالة بعون الله تعالى وحسن توفيقه، والحمد لله»، وفي نهاية النسخة (ف): «فمن أراد الوقوف على ذلك فعليه بكتب القراءات المصدقة في هذا الفن، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم»، وفي نهاية النسخة (ع) كتب باللغة التركية ما معناه: «قد تمت هذه النسخة في شهر رمضان الذي يغفر الله به المعاصي والذنوب»، ونهاية النسخة (د) الناقصة هي: بداية الباب الرابع.

# خاتمة التحقيق وأهم النتائج بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أعان على التهام، والذي مَنَّ بكرمه حسن الختام، والصلاة والسلام على خير الأنام، نبينا محمد الأمين المختار، وعلى آله الطيبين الأطهار، وصحابته الغر الميامين الأخيار، وبعد:

ففي ختام لما تقدم من دراسة وتحقيق لكتاب (المفيد في علم التجويد) تبيَّن لي أنَّ هناك عدة ملاحظات ونتائج يمكن أنْ نختم بها هذا البحث فضلاً عمَّا تركته مبثوثاً في أثناء العمل وهي ما يأتي:

1. إنَّ كتاب (المفيد) ظهر في فترة زمنية شهدت حركةً نشطةً في مجال التأليف، فهي تمثل قمة الازدهار لهذا الفن، وهي الفترة التي أعقبت عصر ابن الجنزري، وما أحدثته مقدمته من نهضة كبيرة في مجال البحث والتأليف من خلال الشروح الكثيرة لهذه المقدمة من قبل جهابذة العلماء، مما يعطى هذا الكتاب الأهمية الكبيرة والمتميزة.

٢. ولمّا كانت هذه الفترة التي ظهر بها كتاب (المفيد) هي بداية ظهور الأفكار والآراء المختلفة التي تبحث في دراسة هذا العلم، فقد اقتصر التوني في كتابه هذا على الأسلوب الوصفي المختصر بعيداً عن الإسهاب في سرده للمسائل التي تطرّق لها، وقد

وجد في ذلك الطريقة الناجحة للخروج من دائرة الخلاف في الأفكار والآراء التي بدأت تتسع في ذلك الوقت، ولكن مما يُؤخذ على التوني \_ رحمه الله تعالى \_ في منهجه هو أنَّه لم يشرح لنا بعض الموضوعات التي تطرق لها شرحاً وافياً يحيط بها إحاطةً كاملةً ، لذلك يمكن للباحث أنْ يستدرك عليه خللاً في تعريف، أو نقصاً في توظيف.

". أراد (التوني) من عدم ذكره للمصادر التي اعتمد عليها في تأليف كتابه، أنْ يجعل من هذا الكتاب نمطاً خاصاً يدوِّن فيه ما سمعه من شيوخه وطالعه من كتبهم، على العكس من الكثير من المصنَّفات التي تحيل ما تضمنته من مادة إلى مصادرها الأصليَّة، لذلك نجد أنَّ شخصية التوني تتجلى بوضوح في هذا الكتاب من خلال اعتاده هذا الأسلوب.

٤. تعد كتب التجويد (علم الأصوات العربية) من الكتب النادرة التي تفتقر لها المكتبة العربية في عصرنا الحاضر، وذلك لقلة الكتب المحققة في هذا الفن فضلاً عن الكتب المؤلفة فيه، وعلى الرغم من ظهور بعض الكتب المحققة أخيراً إلا أنَّ بعضاً منها لا يخلو من أخطاء في التحقيق، مما يدعو إلى ضرورة المراجعة والتدقيق في هذه الكتب المحققة، وقد ذكرت بعضاً من هذه الأخطاء التي وقع بها بعض المحققين \_خشية إشاعة الخطأ \_ وأعرضت عن الكثير منها مما تقلُّ أهمية التنبيه عليه.

رَفْخُ عِي (لرَّحِيُّ (الْخِثْرِيُّ (سِلَيْنِ الْاِنْزُرُ (الْفِزُودُ كُسِيَّ www.moswarat.com

#### الفهارس العامة

- \* فهرس الأعلام
- \* فهرس الاستدراكات
- \* فهرس مصطلحات التجويد والقراءات
  - \* ثبت المصادر
  - \* فهرس المحتويات

رَفْعُ حِس لارَجِي لاهِجَرَّي لأَسِكتِي لِانِيْرُ لاِنْزِي كلِينِ

# فَهْرَسُ الأَعْلام

| رقم الصفحة                  | اسم العلم                      |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1.5                         | ١. أبو عمرو بن العلاء البصري   |
| 1.9.1.8                     | ٢. حمزة بن حبيب الزيَّات       |
| 9.1                         | ٣. خلف بن هشام البزار          |
| 01601                       | ٤. الخليل بن أحمد الفراهيدي    |
| ١ • ٨                       | ٥. شعبة بن عيَّاش ، أبو بكر    |
| 1.9.1.1.1.7.9.4.40          | ٦. عاصم بن أبي النَّجود الأسدي |
| 117,111,111.11.11.11.17,100 | ۷. عثمان بن سعید (ورش)         |
| 1 • 9.1 • ٧.9٧.٧٥           | ٨. علي بن حمزة الكسائي         |
| 7.00107108104               | ٩. القاسم بن فيرُّه الشاطبي    |
| 9819.10100101121717171      |                                |
| 117,118,117,1,91,40         |                                |
| ۸۸،۷۸،۸٦،۸٥،۸۷،،۷٥،۷٤،٥٢    | ١٠. محمد بن محمد (ابن الجزري)  |
| .91.97.90.95.97.91.90.19    |                                |
| 1.461.061.8616117611.       |                                |
| 112,117,111,1117            |                                |

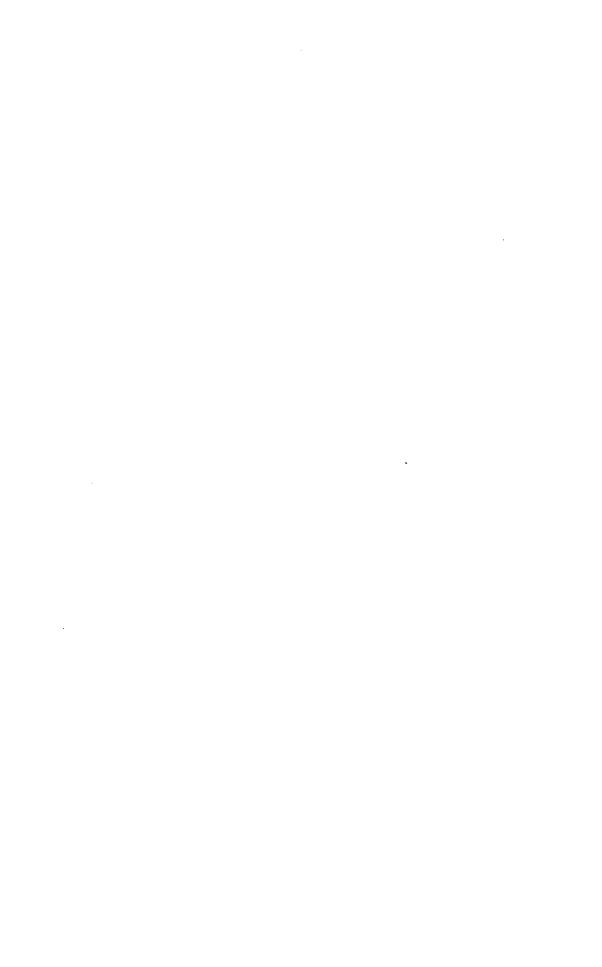



### فَهْرَسُ الاسْتِدْرَاكاتِ

| رقم الصفحة | الاستدراك                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1.7        | ١. استدراك على التوني في وصفه للإدغام المتجانس.                      |
| ٥٧         | ٢. استدراك على التوني في وصفه لمخرج الظاء والذال والثاء.             |
| ٥٤         | ٣. استدراك على التوني في وصفه لمخرج النون.                           |
| ٨٥         | ٤. استدراك على كتاب جهد المقل للمرعشي.                               |
| ٥٦         | ٥. استدراك على كتاب الجواهر المُضيَّة لسيف الدين الفَضَالي.          |
| ٥٧         | <ul> <li>استدراك على محقِّقَي كتاب الكشف عن وجوه القراءات</li> </ul> |
|            | السبع لمكي القيسي.                                                   |

فهرس

#### مصطلحات التجويد والقراءات

| رقم الصفحة          | المصطلح                       |
|---------------------|-------------------------------|
| 1.9(1.7(00/28(7)    | ١. الإخفاء                    |
| 1.1.1.4.09          | ٢. الإدغام                    |
| 1.761.0             | ٣. الإدغام المتجانس           |
| 1.4.1.0             | ٤. الإدغام المتقارب           |
| 1.0                 | ٥. الإدغام المتهاثل           |
| ٦٢                  | 7. الاستعلاء                  |
| ٦٥،٦٠               | ٧. الاستطالة                  |
| 70,77,09            | <ol> <li>الاستفالة</li> </ol> |
| 97,90,98,97,89,89   | ٩. الإشمام                    |
| ۱۰۷،۷۸،٦۲،٦۰        | ١٠. الإطباق                   |
| 1 • 9.1 • 1.9 9.0 8 | ١١. الإظهار                   |
| 110                 | ١٢. الإمالة                   |

| رقم الصفحة         | المصطلح      |
|--------------------|--------------|
| 70,78,7.           | ١٢. الانحراف |
| 77.09              | ١٤. الانفتاح |
| 110,112,117        | ١٥. الترقيق  |
| ٨٨                 | ١٦. التسهيل  |
| 117611861176117    | ١٧. التفخيم  |
| 78.7.              | ١٨. التفشي   |
| 70,7.              | ١٩. التكرير  |
| 71.09              | ۲۰. الجهر    |
| 77.09              | ٢١. الرخاوة  |
| 117,97,90,98,97,89 | ۲۲. الروم    |
| 47,78              | ٢٣. السكون   |
| 77.71.7•           | ٢٤. الشدة    |
| 78.7.              | ٢٥. الصفير   |
| 77.7.              | ٢٦. العلة    |
| 77.09              | ۲۷. الفتح    |

|                      | المماا      |
|----------------------|-------------|
| رقم الصفحة           | المصطلح     |
| 90,91,19,111         | ۲۸. القصر   |
| 1 • 1                | ٢٩. القلب   |
| 74.09                | ۳۰. القلقلة |
| ΑϊιΛοιΛειΛΥιΛΥιΛΙίζ  | ٣١. الله    |
| 9.14.14.147.97       |             |
| 78.7.                | ٣٢. المنحرف |
| ٧٠،٦٦،٦٠             | ٣٣. النبر   |
| ٦٥،٦٠                | ٣٤. النفث   |
| ٦٥،٦٠                | ٣٥. الهاوي  |
| 71,09                | ٣٦. الهمس   |
| 97,90,92,97,91,89,88 | ٣٧. الوقف   |

(مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي): الإصدار الأول، مجمَّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

رَفْخُ عِب (لرَجِي الْمُجْتَّنِيُّ رُسِكُنَتُمُ (لِانْزُمُ (الْمِزُوكِ كِسِي www.moswarat.com

#### ثَبَتُ الْمَصَادِر (١)

- القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم، مجمّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.
- مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي، الإصدار الأول، مجمَّع الملك فهد
   لطباعة المصحف الشريف.
- ١٠. الأتابكي (جمال الدين أبي المحاسن يوسىف بن تغري بردي): النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، مصر.
- ۲. الأنباري (أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد): أسرار العربية،
   تحقيق: د. فخر صالح قدارة، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٥هــ ١٩٩٥م.
- ٣. أيمن رشدي سويد (دكتور): أبحاث تجويدية، دار الغوثاني للدراسات القرآنية، الطبعة الأُولى ١٤٢٧هـ ٢٠٠٦م.
- ٤. ابن الباذش (أبو جعفر أحمد بن علي بن أخمد بن خلف الأنصاري): الإقناع
   في القراءات السبع، حققه وقدم له: د. عبد المجيد قطامش، معهد البحوث العلمية

<sup>(</sup>١) تم الله الله ولام التعريف (ال)، والـ(أبو)، والـ(ابن) في ترتيب المصادر أبجـدياً وذلك لكثرة تكرارها.

- (مركز إحياء التراث الإسلامي)، مكة، الطبعة الثانية ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠١م.
- ٥. التفتازاني (سعد الدين مسعود بن عمر): شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح ، تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية ، بيروت ١٤١٦هـ ١٩٩٦م.
  - آبن الجزري (أبو الخير محمد بن محمد بن محمد):
- التمهيد في علم التجويد، تحقيق: الدكتور غانم قدوري حمد، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ-٢٠٠١م.
- غاية النهاية في طبقات القراء، تحقيق ج. برجستراسر، دار الكتب العلمية ـ بيروت، طبعة أُولى ١٤٢٧هـ ٢٠٠٦م.
- المقدمة فيها يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، والمسهاة (المقدمة الجزرية)،
   تحقيق: أيمن رشدي سويد، دار المنهاج، جدة ، الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م.
- منجد المقرئين ومرشد الطالبين، تحقيق: على بن محمد العمران، دار عالم الفوائد، مكة، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ.
- النشر في القراءات العشر ، قدَّم له الشيخ على محمد النضباع، دار الكتب العلمية، بيروت ، الطبعة الثانية ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م.
- ٧. الجمزوري (سليهان الشهير بالأفندي): فتح الأقفال بشرح تحفة الأطفال،
   صححه وعلق حواشيه: الشيخ علي محمد الضباع، مكتبة المنار الإسلامية، الطبعة الثانية
   ١٤٢٤هـــ٢٠٠٩م.

- ٨. ابن جني (أبو الفتح عثمان): سر صناعة الإعراب، تحقيق: الدكتور حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـــ ١٩٨٥م.
- ٩. ابن الجوزي (أبو الفرج لعبد الرحمن بن علي بن محمد): المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى ١٣٥٨هـ.
- ابن الحاجب (جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر الدويني النحوي):
   الشافية في علم التصريف، تحقيق: حسن أحمد العشمان، المكتبة المكية، مكة، الطبعة
   الأولى ١٤١٥هـــ ١٩٩٥م.
- ۱۱. ابن خالويه (أبو عبد الله الحسين بن احمد): الحجة في القراءات السبع، تحقيق: أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٢٨هـ ـ ٧٠٠٧م.
- ۱۲. ابن خلكان (أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر): وفيَّات الأعيان و إنباء أبناء الزمان ، تحقيق: إحسان عباس، دار الثقافة، لبنان.
- 17. الخليل بن أحمد الفراهيدي: كتاب العين، تحقيق الـدكتور عبـد الحميـد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٤هــ٣٠٠٠م.
- 18. الخيمي (صلاح محمد): فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية علوم القرآن الكريم، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، دار المعارف ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٣م.
  - ١٥. الداني (أبو عمرو عثمان بن سعيد):

- التحديد في الإتقان والتجويد، تحقيق: الدكتور غانم قدوري الحمد، دار عمان، الطبعة الثانية ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م.
- التيسير في القراءات السبع ، تحقيق: أوتويرتزل ، دار الكتب العلمية ،
   بيروت ، الطبعة الثانية ١٤٢٦هــ٥٠٠م.
- المقنع في رسم مصاحف الأمصار ، تحقيق محمد الصادق قمحاوي، دار عطوة للطباعة.
  - ١٦. الذهبي (أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز):
- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ، تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري ، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـــ١٩٨٧م.
- سير أعلام النبلاء، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي،
   مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة التاسعة ١٤١٣هـ.
- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، تحقيق بشار معروف، شعيب الارناؤوط، صالح مهدي عباس، مؤسسة الرسالة \_ بيروت ، الطبعة الثانية ٨٠٤١هــ ١٤٠٨م.
- ۱۷. الزبيدي (محمد مرتضى الحسيني): تاج العروس من جواهر القاموس،
   تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية.
- ١٨. الزرقاني (محمد عبد العظيم): مناهل العرفان في علوم القرآن، دار الفكر،
   لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ ١٩٩٦م.

- ١٩. الزركشي (بدر الدين بن محمد بن عبد الله): البرهان في علوم القرآن،
   تحقيق: أبي الفضل الدمياطي، دار الحديث، القاهرة ١٤٢٧هـ ٢٠٠٦م.
- . ٢٠. زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي: الدقائق المحكمة في شرح المقدمة الجزرية، تحقيق: الدكتور نَسِيب نشاوِي، دار المكتبي، الطبعة الرابعة.
- ۲۱. السخاوي (شمس الدين محمد بن عبد الرحمن): النصوء اللامع لأهل القرن التاسع، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت.
- ٢٢. السعيدي (أبو الحسن علي بن جعفر): رسالتان في تجويد القرآن، تحقيق: الدكتور غانم قدوري الحمد، دار عمار، عمان، الطبعة الأولى ٢٢١هــ ٢٠٠٠م.
- ٢٣. السهانودي (منصور بن عيسى بن غازي الأنصاري المصري): تحفة الطالبين في تجويد كتاب رب العالمين، تحقيق: الدكتور غانم قدوري الحمد، دار عهار، عهان، الطبعة الأولى ١٤٢٩هــ ٢٠٠٨م.
- ٢٤. السمعاني (أبو سعيد عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميمي):
   الأنساب، تحقيق: عبد الله عمر البارودي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى ١٩٩٨م.
- ٢٥. سيبويه (أبو بشر عمرو بن عثمان): الكتاب ، تحقيق: عبد السلام هارون،
   مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثانية ٢٠٤١هــ ١٩٨٢م.
  - ٢٦. السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر):
- الإتقان في علوم القرآن ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية ، بيروت ١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م.

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق: محمد أبو الفضل
   إبراهيم، المكتبة العصرية ، لبنان.
- تاريخ الخلفاء، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة ، مصر، الطبعة الأولى ١٣٧١هـ ١٩٥٢م.
- طبقات الحفاظ، تحقيق: علي محمد عمر، مكتبة وهبه، القاهرة، الطبعة الأولى ١٣٩٣هـ ١٩٧٣م.
- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية، مصر.
- ٧٧. الشاطبي (القاسم بن فيرُّه بن خلف الرُّعيني الأندلسي): حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع، ضبطه وصححه وراجعه: الشيخ محمد تميم الزُّعبي، دار المطبوعات الحديثة، المدينة المنورة، الطبعة الثانية ١٤١٠هــ-١٩٩٠م.
- ۲۸. أبو شامة (عبد الرحمن بن إسهاعيل بن إبراهيم): إبراز المعاني من حرز الأماني، تحقيق: إبراهيم عطوه عوض، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٢٩. الشوكاني (محمد بن علي): البدر الطالع بمحاسن مَن بعد القرن السابع ،
   وضع حواشيه خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٩٨٨م.
- ٣٠. الشيباني (أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد): اللباب في تهذيب
   الأنساب، دار صادر، بيروت ، ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م.
- ٣١. الصلابي (علي محمد محمد): الدولة العثمانية \_عوامل النهوض وأسباب

السقوط، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة، الطبعة الأولى ١٤٢٦هــ ٢٠٠٥م.

٣٢. الضبَّاع (الشيخ على محمد):

- إتحاف البررة بالمتون العشرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر،
   ١٣٥٤هـــ ١٩٣٥م.
- سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين، المكتبة الأزهرية للـتراث، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـــ ١٩٩٩م.
- ٣٣. أبو الطاهر إسماعيل بن خلف: الاكتفاء في القراءات السبع المشهورة، تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـــ ٢٠٠٥م.
- ٣٤. طاهر البياتي: اللغة الإنكليزية بطريقة مبسطة، رقم الإيداع في المكتبة الوطنية ببغداد ١٧٠٨ لسنة ١٩٨٥م، الطبعة الرابعة عشرة ٢٠٠٨م.
- ٣٥. الطبلاوي (محمد بن سالم المصري): مرشدة المستغلين في أحكام الميم الساكنة والتنوين، تحقيق: د. محيي هلال السرحان، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، الطبعة الأولى ١٤٢٣هـــ ٢٠٠٢م.
- ٣٦. الطهراني (آقا برزك): الذريعة إلى تصانيف الشيعة،. دار الأضواء، بيروت.
- ٣٧. العاصمي (عبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي المكي): سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد

معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٩هــ ١٩٩٨م.

٣٨. العراقي (أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن): المغني عن حمل الأسفار، تحقيق: أشرف عبد المقصود، مكتبة طبرية، الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م

٣٩. ابن عصفور (علي بن مؤمن): المقرِّب، تحقيق: أحمد عبد الستار الجواري، عبد الله الجبوري، رئاسة ديوان الأوقاف، إحياء التراث الإسلامي، مطبعة العاني، بغداد، الطبعة الأولى ١٣٩٢هـــ ١٩٧٢م.

٤٠. علي الرضا قره بلوط، أحمد طوران قره بلوط: معجم التاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم، دار العقبة، قيصري-تركيا.

13. على القاري (ملا على بن سلطان بن محمد الهروي المكي): المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية، تحقيق أسامة عطايا، دار الغوثاني للدراسات القرآنية، دمشق، الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م.

27. ابن العماد (عبد الحي بن أحمد بن محمد الحنبلي): شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق: عبد القادر الأرنووط، محمود الأرناؤوط، دار بن كثير، دمشق، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.

27. أبو عمرو بن العلاء البصري: الإدغام الكبير، تحقيق: فاروق أحمد سليم، دار الهجرة، دمشق ـ بيروت.

٤٤. غانم قدُّوري الحمد (دكتور):

- أبحاث في علم التجويد، دار عهار، عهّان، الطبعة الأُولى ١٤٢٢هـــ مرد من المعام التجويد، دار عهار، عهّان، الطبعة الأُولى ٢٠٠٢م.
- الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ، مطبعة الخلود، الطبعة الأولى
   ١٤٠٦هـــ١٩٨٦م، دار عمار، الأردن ٢٠٠٣م.
- شرح المقدمة الجزرية، مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد
   الإمام الشاطبي، الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ ٢٠٠٨م.
- 20. ابن غلبون (أبو الحسن طاهر بن عبد المنعم): التذكرة في القراءات الثمان، تحقيق: الدكتور عبد الفتاح بحري إبراهيم، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، الطبعة الأولى ١٤١٠هــ ١٩٩٠م.
- 23. الفضالي (سيف الدين بن عطاء الله المصري البصير): الجواهر المضية على المقدمة الجزرية، تحقيق: عزة بنت هاشم معيني، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى ٢٠٠٥م.
- ٤٧. الفيروزآبادي (محمد بن يعقوب): القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة ، بيروت.
- 24. ابن القاصح (أبو القاسم علي بن عثمان بن محمد بن احمد بن الحسن العذري البغدادي): سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي، ضبطه وصححه محمد عبد القادر شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الثانية ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.
- ٤٩. القسطلاني (أحمد بن محمد بن أبي بكر): المستطاب في التجويد، تحقيق:

- السيد يوسف أحمد، دار لكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٩ هـ ٧٠٠٨م
- ٥٠. القفطي (جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف): إنباه الرواة على أنباه النحاة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.
- ١٥٠ القنوجي (صديق بن حسن): أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم، تحقيق: عبد الجبار زكار، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٧٨م.
- ٥٢. ابن القيسراني (محمد بن طاهر بن علي): المؤتلف والمختلف، تحقيق: كمال
   يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١١هـ.
- ٥٣. ابن مالك (جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك): القصيدة المالكية في القراءات السبع، تحقيق الدكتور أحمد بن علي بن عبد الله السديس، دار الزمان للنشر والتوزيع.
- 30. المبرد (أبو العباس محمد بن يزيد): المقتضب ، تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة، عالم الكتب، بيروت.
- ٥٥. ابن مجاهد (أبو بكر أحمد بن موسى): السبعة في القراءات، تحقيق: د.
   شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثالثة.
- ٥٦. مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، تأليف: إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، دار الدعوة.
- ٥٧. محمد بن سيد أحمد مطيع الرحمن، وعادل بن جميل بن عبد الرحمن عيـد:

- الفهرس المختصر لمخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، ١٤٢٧هـ ٢٠٠٦م.
- ٥٨. المرصفي (عبد الفتاح السيد عجمي): هداية القاري إلى تجويد كتاب الباري، دار الفجر الإسلامية، المدينة المنورة، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ ٢٠٠١م.
- ٥٩. المرعشي (محمد أبي بكر الملقب بساجقلي زاده): جهد المقل، تحقيق:
   الدكتور سالم قدوري الحمد، دار عمار، عمان، الطبعة الأولى ١٤٢٢هــ ٢٠٠١م.
- .٦٠ المقريزي (أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر العبيدي): السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٨هــ٧٩١م.
  - ٦١. مكي بن أبي طالب القيسي:
- الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، تحقيق: الدكتور أحمد حسن فرحات، دار المعارف، دمشق، دار عهار، الأردن.
- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، تحقيق الـدكتور
   عيي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية ٤٠١هــ١٩٨١م.
  - ٦٢. المناوي (الحافظ زين الدين عبد الرؤوف):
- التيسير بشرح الجامع الصغير، مكتبة الإمام الشافعي، الرياض، الطبعة الثالثة ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.

- فيض القدير شرح الجامع المسغير، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، الطبعة الأولى ١٣٥٦هـ.
- ٦٣. ابن منظور (محمد بن مكرم الأفريقي المصري): لسان العرب، دار صادر ـ بيروت، الطبعة الأولى.
- 37. مؤسسة آل البيت (المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية): الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط، علوم القرآن \_ مخطوطات التجويد، عان، الطبعة الثانية ١٩٩٤م.
- ۲۰ ناصر خسرو: سفرنامه، تحقیق: د. یحیی الخشاب، دار الکتاب الجدید،
   بیروت، الطبعة الثالثة ۱۹۸۳م.
- 77. ابن الناظم (أبو بكر احمد بن محمد بن الجزري): الحواشي المفهمة في شرح المقدمة ، تحقيق: عمر عبد الرزاق معصراني، الجفّان والجابي ، الطبعة الأولى ٢٢٦هـ مدر ٢٠٠٦م.
- ١٦٧. النووي (محي الدين بن شرف): تهذيب الأسهاء واللغات، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى ١٩٩٦م.
- ١٦٨. ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله: معجم البلدان، دار الفكر،
   بيروت.

رَفْحُ بعبس (لرَجَحِنِ) (النَجَسَّيِّ رئيسُننز (لانْرُزُ (الِفرووكِ www.moswarat.com



#### المحتويات

| رقم الصفحا | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0          | المقدمةا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٩          | القسم الأول: الدراسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11         | الفصل الأول: المؤلف حياته وآثاره وعصره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11         | المبحث الأول: حياته وآثاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٢         | المطلب الأول: اسمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17         | المطلب الثاني: نسبهنالله المطلب الثاني: نسبه المسلم الم |
| ١٤         | المطلب الثالث: مولده ووفاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10         | المطلب الرابع: مؤلفاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٦         | المبحث الثاني: عصره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٦         | المطلب الأول: الجانب السياسي والاقتصادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲.         | المطلب الثاني: الجانب الثقافي والفكري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 77         | الفصل الثاني: دراسة في كتاب المفيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۳         | المبحث الأول: بين يدي الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| رقم الصفحة | الموضوع                                                |
|------------|--------------------------------------------------------|
| ۲۳         | المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف |
| 7          | المطلب الثاني: موضوع الكتاب                            |
| 40         | المطلب الثالث: منهج المؤلف                             |
| 77         | المطلب الرابع: مصادره                                  |
| 7.7        | المطلب الخامس: أهمية الكتاب                            |
| ۳.         | المبحث الثاني: وصف النسخ الخطية و منهج التحقيق         |
| ۳.         | المطلب الأول: وصف النسخ الخطية                         |
| ٣٣         | المطلب الثاني: منهج التحقيق                            |
| 40 ·       | المطلب الثالث: نهاذج من صور المخطوطات                  |
| ٤٥         | القسم الثاني: النص المحقق                              |
| ٤٧         | مقدمة المؤلف                                           |
| 01         | الباب الأول: في مخارج الحروف وصفاتها                   |
| 79         | الباب الثاني:: في رعاية كل حرف مع آخر                  |
| ۸۳         | الباب الثالث: في المد والقصر                           |
| 94         | الباب الرابع: في بيان الوقف والوصل                     |

| رقم الصفحة | الموضوع                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 97         | الباب الخامس: في أحكام التنوين والنون الساكنة                     |
| 1.4        | الباب السادس: في إدغام الحُروف المُتقاربة والمُتماثلة والمُتجانسة |
| 111        | الباب السابع: في الراءات                                          |
| 119        | خاتمة وأهم النتائج                                                |
| 171        | الفهارس العامة                                                    |
| ١٢٣        | فهرس الأعلام                                                      |
| ١٧٤        | فهرس الاستدراكات                                                  |
| 170        | فهرس مصطلحات التجويد                                              |
| 1 7 9      | مصادر البحث                                                       |
|            | المحتم بارس                                                       |



#### www.moswarat.com



# SE SILES

دارعمارلنث والتوزيع

عـنّان سَاعَة الْجَنَامِ الْحَدِينِي سُوقِ الْبِدَّاء .عَمَّارة الْحَجَيْرِي للفاكس ٤٦٥٢٤٢٧ . ص.ب ٩٢٦٦٩ عـنّان ١١١٩٢ الأردن E-mail: dar\_ammar@hotmail.com

